

## التربية الإسلامية التربية الإسلامية التربية الإسلامية



الصف الخامس



# التربية الإسلامية السلامية السلامية السلامية السلامية السلامية السلامية السلامية الشاني الجزء الثاني

#### الناشر وزارة التربية والتعليم إدارة المناهج والكتب المدرسية

يسر إدارة المناهج والكتب المدرسية استقبال آرائكم وملاحظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الأتية: هاتف: ٨ - ٥ / ٤٦١٧٣٠٤ فاكس : ١٩٣٥ ، ص. ب: ١٩٣٠ الرمز البريدي : ١١١١٨

أو بوساطة البريد الإلكتروني: E-mail: ALanguage.Division@moe.gov.jo

قرّرت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنيّة الهاشميّة جميعها، بناءً على قرار مجلس التربية والتعليم رقم (7.10/.77) تاريخ 7.77/.70/.70 وقرر المجلس الموافقة على الملاحظات المدخلة على هذا الكتاب في قراره رقم (2.77/.70) تاريخ (2.77/.70) تاريخ (2.77/.70) بدءًا من العام الدراسي (2.77.10) الدراسي (2.77.10) استنادًا إلى قرار مجلس التربية والتعليم رقم (2.77.10).

#### حقوق الطبع جميعها محفوظة لوزارة التربية والتعليم عمان – الأردن ص.ب (١٩٣٠)

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية ( ١٩٨٠ / ٥ / ٢٠١

ISBN: 978-9957-84-578-0

#### مستشار فرق التأليف: أ.د. محمود على السرطاوي

#### أشرف على تأليف هذا الكتاب كل من:

أ.د. أحمد محمد هليل(رئيسًا)

أ. د. عبدالناصر مو سي أبو البصل

أ.د. أمين محمد سلمان القضاة

د. سليمان محمد الدقور

أ.د. ناصر أحمد الخوالدة

د. عبدالكريم أحمد الوريكات

د. خالد عطية السعودي

د. سمر محمد أبو يحيى (مقررًا)

د. عطالله بخيت المعايطة

وقام بتأليفه كلٌّ من:

د. تقوى عفيف عتيلي

د. حمزة ماجد عياصرة

طه نایف طه

ثائر فريد يعقوب

نائلة حامد أبوسمك

#### راجع هذه الطبعة:

د. سليمان محمد الدقور

د. هايل عبد الحفيظ داود

أ.د محمود على السرطاوي

#### التحرير العلمي : د. سمر محمد أبو يحيى

الــرســــم : فايـزة حـدّاد، إبراهيـم شاكـر

التصميم: فخري موسى الشبول

التحرير اللغوي: ناصرعلى محمد

التحرير الفنى: نداء فواد أبو شنب

الإنتاج: سليمان أحمد الخلايلة

راجعها: د. سمر محمد أبو يحيى

دقق الطباعة: د. صالح عبد الله دحبور

01.79- F1.79 A7316- V1.79 الطبعة الأولى الطبعة الثانية

| ٧٤    | تِلاوَةٌ وَتَجْويدٌ: سورَةُ الْإِنْسانِ، الْآياتُ الْكَريمَةُ (٢٣ - ٣١)         | الدَّرْسُ الثَّامِنَ عَشَرَ         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ٧٦    | دَعْوَةُ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ واحِدَةٌ                    | الدَّرْسُ التَّاسِعَ عَشَرَ         |
| ٨٠    | حَديثٌ نَبَوِيٌّ شَريفٌ: تَحْريمُ إِيْذاءِ الْجارِ                              | الدَّرْسُ الْعِشْرونَ               |
| ٨٥    | تِلاوَةٌ وَتَجْويدٌ: أَحْكامُ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوينِ «الْإِقْلابُ» | الدَّرْسُ الْحادي وَالْعِشْرونَ     |
| ٨٩    | الصَّحابِيَّةُ الْجَلِيْلَةُ (أُمُّ المْوُمِنِينَ عائِشَةُ) ضَلِيًّا            | الدَّرْسُ الثَّاني وَالْعِشْرونَ    |
| 94    | لَيْلَةُ الْقَدْرِ                                                              | الدَّرْسُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرونَ  |
| 9 ٧   | تِلاوَةٌ وَتَجْويدٌ: سورَةُ الْمُرْسَلاتِ، الْآياتُ الْكَريمَةُ (١ - ٢٤)        | الدَّرْسُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ |
| 99    | سورَةُ اللَّيلِ، الْآياتُ الْكَريمَةُ (١ - ٢١): عَمَلُ الْإِنْسانِ              | الدَّرْسُ الْخامِسُ وَالْعِشْرونَ   |
| ١ . ٤ | الدُّعاءُ                                                                       | الدَّرْسُ السَّادِسُ وَالْعِشْرونَ  |
| 1.9   | تِلاوَةٌ وَتَجْويدٌ: سورَةُ الْمُرْسَلاتِ، الْآياتُ الْكَريمَةُ (٢٥ - ٥٠)       | الدُّرْسُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ |
| 111   | زَكاةُ الْفِطْرِ                                                                | الدَّرْسُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرونَ  |
| ١١٤   | تِلاوَةٌ وَتَجْويدٌ: أَحْكامُ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوينِ «الْإِخْفاءُ» | الدَّرْسُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرونَ  |
| 17.   | صَلاةُ الْعيدِ                                                                  | الدَّرْسُ الثَّلاثونَ               |
| 178   | تِلاوَةٌ وَتَجْويدٌ: سورَةُ النَّازعاتِ، الْآياتُ الْكَريمَةُ (١٥ ٣٣-٣٣)        | الدَّرْسُ الْحادي وَالثَّلاثونَ     |
| 177   | تِلاوَةٌ وَتَجْويدٌ: سورَةُ النَّازعاتِ، الْآياتُ الْكَريمَةُ (٣٤-٤٦)           | الدَّرْسُ الثَّاني وَالثَّلاثونَ    |



### سورَةُ الْمُلْكِ الْآياتُ الْكَريمَةُ (١٢ – ١٨) رَحْمَةُ اللّٰهِ بِخَلْقِهِ

أَلْفِظُ جَلِّدًا ﴿ يَخْشُونَ ﴾، ﴿ أُو اَجُهَ رُواْ بِهِ يَهِ ﴾، ﴿ ذَلُولًا ﴾، ﴿ وَأُمِنتُم ﴾، ﴿ تَمُورُ ﴾. قالَ اللهُ تَعالى:

#### أَفْهَمُ الْمُفْرِدَاتِ وَالتَّرِاكِيبَ

جَعَلَ لَكُو ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا: يَسَّرَها لَكُمْ لِلإِنْتِفاع بِها.

مَنَاكِيمًا: طُرُقِها.

تَمُورُ: تَهْتَزُّ بِشِدَّةٍ.

حَاصِبًا: حِجارَةً صَغيرَةً.

نَكِيرِ: عَذَابٍ.

تَناوَلَتْ سورَةُ الْمُلْكِ بَعْضَ دَلائِلِ قُدْرَةِ اللهِ تَعالى، وَبَيَّنَتْ عاقِبَةَ مَنْ يُكَذِّبُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ، وَضِّحْ ذَلِكُ.

موَ ضوعاتُ الْآيات الْكُريمَة:

مِنْ مَظاهِر رَحْمَةِ اللهِ تعالى بخَلْقِهِ

الْآياتُ الْكُريمَةُ  $(1\xi-1Y)$ الْمَغْفِرَةُ وَالثَّوابُ الْجَزيلُ

الْآيَةُ الْكُرِيمَةُ (10) تَسْخيرُ الْأُرضِ للِنَّاسِ

الْآياتُ الْكُريمَةُ (11-11) تَحْذيرُ النَّاسِ مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالَى

أُوَّلًا: الْمَغْفِرَةُ وَالثَّوابُ الْجَزِيلُ لِلْمُؤْمِنينَ

وَعَدَ اللهُ سُبْحانَهُ وَتَعالى الْمُؤْمِنينَ الَّذينَ لِلْتَزِمونَ طاعَتَهُ، وَيَبْتَعِدونَ عَنْ مَعْصِيَتِهِ في السِّرِّ وَالْعَلَنِ بِمَغْفِرَةٍ مِنْهُ وَأَجْرِ كَبِيرِ، فَهُوَ سُبْحانَهُ يَعْلَمُ ما في الْقُلوبِ مِنْ خَيْرِ أَوْ شَرِّ؛ لِأَنَّهُ خالِقُها، وَهُوَ الْخَبيرُ بِها.

الصُّورَةَ، ثُمَّ أُبِيِّنُ كَيْفَ أُطَبِّقُ هذا الشِّعارَ (اللهُ مَعي، اللهُ ناظِرٌ إِلَيَّ، اللهُ شَهِيدٌ عَلَيَّ) في حَياتي؟



#### ثانِيًا: تَسْخيرُ الْأَرْضِ للنَّاسِ

أَنْعَمَ اللهُ سُبْحانَهُ عَلَى النَّاسِ بِأَنْ جَعَلَ لَهُمُ الْأَرْضَ مُيَسَّرَةً لِيَسْهُلَ الْعَيْشُ عَلَيْها،



وَأَمَرَهُ مُ بِالْعَمَلِ لِإِصْلاحِها وَإِعْمارِها وَالْمِنْتِفاعِ بِخَيْراتِها، وَعَدَمِ الْإِفْسادِ فيها، لِأَنْهُمْ سَيُحاسَبونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى أَعْمالِهِمْ. لِأَنَّهُمْ سَيُحاسَبونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى أَعْمالِهِمْ. قَالَ اللهُ تَعالى . ﴿ وَلَائْفُسُدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالَ اللهُ تَعالى . ﴿ وَلَائْفُسُدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصَّلَا ﴾ (سورَةُ الْأَعْرافِ، الْآيَةُ ٢٥)

#### أُفَكِّرُ

في الْمَنافِعَ الَّتي جَعَلَها اللهُ تَعالى لَنا في الْأَرْضِ.

#### ثَالِثًا: تَحْذِيرُ النَّاسِ مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالَى.

يُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عِبادَهُ، ولا يُحِبُّ لَهُمُ الْعَذابِ؛ لذِا حَذَّرَهُمْ مِنْ الكُفْرِ وَالْعِصْيانِ، اللهِ وَعذابهِ. اللهِ وَعذابهِ.

- بَعْدَ تَدَبُّري لِلْآياتِ الْكَريمَةِ أَحْرِصُ في حَياتي عَلى أَنْ:
  - ١- أَعْمَلَ الطَّاعاتِ إِرْضاءً لِللهِ تَعالى.
- ٢- أُقدِّرَ نِعَمَ اللهِ تَعالى عَليَّ، وَأَكُونَ عُنْصُرًا فَاعِلَا فِي وَطَني.

|  | <br> | <br>1 |
|--|------|-------|
|  |      |       |
|  |      |       |
|  |      |       |
|  |      |       |
|  |      | 6     |



مِنَ صُورِ الْعَذابِ الَّذي وَقَعَ عَلَى الْأُمَمِ السَّابِقَةِ حينَ كَفَروا باللهِ وَرُسُلِهِ:

- خَسْفُ الْأَرْضِ بِهِمْ.
- رَمْيُهُمْ بِحِجارَةٍ مِنَ السَّماءِ.



بِمُساعَدَةِ أَحَدِ أَفْرادِ أُسْرتي أَسْتَخْرِجُ مِنْ سورَةِ الْمُلْكِ ثَلاثَةَ أَنْواعٍ مِنْ الْعُذابِ حَلَّتْ بأَقْوامِ كَفَروا بِاللهِ تَعالى.

-1

-4

<u>-</u>٣

#### أُخْتَبِرُ مَعْلُوماتي

١ - أُبِيِّنُ مَعْنِي الْمُفْرَداتِ الْآتِيَةِ: ( مَنَاكِمَ ا ، تَمُورُ ، حَاصِبًا ).

٢ - أَسْتَخْرِ جُ مِنَ الآياتِ الْكَرِيمَةِ ما يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ الآتِيَيْنِ:

أ - الْبَعْثُ.

ب- يَخافونَ رَبَّهُمْ.

٣ - بَيَّنَتِ الْآياتُ الْكَرِيمَةُ نَوْعَيْنِ مِنَ الثَّوابِ الْجَزيلِ لِلْمُوْمِنِينَ الَّذينَ يَخْشَوْنَ رَ رَبَّهُمْ، أَذْكُرُهُما.

٤ - أَكْتُبُ الْآيَةَ الْكُريمَةَ الَّتِي تَدُلُّ عَلى:

أ - عِلْمِ اللهِ تَعالى بِأَحُوالِ مَخْلُوقَاتِهِ وَلُطْفِهِ بِها.

ب- وُجُوبِ خَشْيَةِ اللهِ تَعالى في السِّرِّ وَالْعَلَنِ.

ه - أَذْكُرُ نَوْعَيْنِ مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالَى بَيْنَهُمَا الآيَاتُ الكَرْيمةُ.

٦ - أَتْلُو الْآياتِ الْكُرِيمَةَ الْمُقَرَّرَةَ غَيْبًا.

٧ - هاتِ ثَلاثَةَ أَمْثِلَةٍ عَلَى كُلِّ مِنْ:

أ - أُعْمالِ الطَّاعاتِ.

ب- أُعْمالِ الْمَعاصي.



عَيْنَانِ دُ تَمَسُّهُما النَّارُ

حَدَيثُ نَبُويٌّ شَريفٌ

أَقْرَأُ الْحَديثَ النَبَوِيَّ الشَّريفَ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ عَيَّالِيُّ يَقُولُ: «عَيْنَ ابْنَ عَيْنُ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنُ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنُ اللهِ عَيْنُ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنُ اللهِ عَيْنُ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَانِ اللهِ عَيْنَ اللهُ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَالِلْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ الله

#### أَفْهَمُ الْمُفْرَداتِ وَالتَّراكيبَ

لا تَمَسُّهُما: لا تُصيبُهُما.

خَشْيَةِ اللهِ: الْخَوْفِ مِنَ اللهِ.

#### أَفْهَمُ الْحَديثَ الشَّريفَ

ذَكرَ الرَّسولُ عَلَيْ في هـذا الْحَديثِ الشَّريفِ صِنْفَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمينَ يَحْفَظُهُما الشَّريفِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيامَةِ؛ لِأَنَّهُمْ قاموا اللهُ تَعالَى مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيامَةِ؛ لِأَنَّهُمْ قاموا بِأَعْمالِ عَظيمَةٍ.

#### التَّعْريفُ بِراوي الْحَديثِ

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ابْنُ عَمِّ الرَّسولِ ، صَحابِيُّ جَليلُ، دَعالَهُ الرَّسولُ صَحابِيُّ جَليلُ، دَعالَهُ الرَّسولُ عَنْهُم، فَكانَ مِنْ عَلَيْ بِالْعِلْمِ وَالْفَهْمِ، فَكانَ مِنْ أَعْلَمِ الصَّحابَة بِالْقُرْآنِ الْكريم، وَلُقِّبَ بِتُرْجُمانِ الْقُرْآنِ الْكريم، وَلُقِّبَ بِتُرْجُمانِ الْقُرْآنِ الْكريم، وَلُقِّبَ بِتُرْجُمانِ الْقُرْآنِ الْكريم،

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ التّرْمِذِيُّ في سُنَنهِ.

#### مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي تَحْفَظُ صَاحِبَها مِنَ النَّارِ

#### الْبُكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعالَى

#### الْحِراسَةُ في سَبيلِ اللهِ تَعالى

#### أُوَّلًا: الْبُكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعالَى

فَالْمُسْلِمُ إِذَا آمَنَ بِاللهِ تَعَالَى، وَتَفَكَّرَ فِي عَظَمَتِهِ فَإِنَّهُ يُحِبُّهُ وَيُقْبِلُ علَى طاعَتهِ، وَيَتْجَنَّبُ مَعْصِيتَهُ، وَإِذَا عَرَفَ النَّعيمَ وَيَتَجَنَّبُ مَعْصِيتَهُ، وَإِذَا عَرَفَ النَّعيمَ اللَّذِي أَعَدَّهُ اللهُ تَعالَى لِلْمُوْمِنِينَ الطَّائِعِينَ، وَالْعِينَ، وَالْعِينَ، وَالْعِينَ، وَالْعِينَ، وَالْعِينَ، وَالْعِينَ، وَالْعِينَ، وَالْعِينَ، وَعَوْفًا عَيْنَاهُ، طَمَعًا فِي نَعيمِ اللهِ تَعالَى، وَخَوْفًا مِنْ عَقَابِهِ. فَمَنْ كَانَتُ هذِهِ حَالَهُ فَإِنَّ اللهَ مَيْنَجِيهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.



#### أَتَأْمَّلُ

قَرَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعودٍ عَلِيَّابُهُ سُورَةَ النِّسَاءِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ حَتَّى وَصَلَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ مَسْعودِ عَلِيَّا مِن كُلِّ أُمَّةِ بِشَمِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَلَوُلاَءِ شَمِيدًا ﴾ الله عَوْلهِ تَعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَمِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَلَوُلاَءِ شَمِيدًا ﴾ (سورَةُ النِّسَاءِ، الآيةُ ١٤)، فَبَكَى النَّبِيُ عَلَيْلِاللهِ.

ما الّذي أَبْكى رَسولَ اللهِ عَلَيْكِيُّ؟

وَمِنْ فَضْلِ اللهِ تَعالَى عَلَى الَّذِين يَخْشَوْنَهُ أَنَّهُ يُظِلُّهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ مُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ ظِلَّهُ مَ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ تَعالَى في ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ ، ذَكَرَ مِنْهُمْ: تَعالَى في ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ ، ذَكَرَ مِنْهُمْ: (وَرَجُلُ ذَكَرَ اللهَ خالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) (۱).

إضاءَة كانَ الرَّسولُ عَلَيْكِنُ يَقولُ في كانَ الرَّسولُ عَلَيْكِنُ يَقولُ في دُعائهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعوذُ بِكَ مِنْ عَيْنٍ لا تَدْمَعُ (٢).

وَكَانَ سَلَفُنا الصَّالِحُ إِذَا ذُكِرَ اللهُ تعالى لانَتْ قُلوبُهُمْ، وَبَكُوا مِنْ خَشْيَتِةِ.

#### أُفَكِّرُ

في أَعْمالٍ تُساعِدُني عَلى خَشْيَةِ اللهِ تَعالى.



#### ثانِيًا: الْحِراسَةُ في سَبيل اللهِ تَعالى

فَالْجُنْدِيُّ الْمُرابِطُ الَّذِي يدافِعُ عَنْ دينِهِ وَأُمَّتِهِ وَوَطنِهِ، وَيُضَحِّي بِنَفْسِهِ، يَنفْسِهِ، يَسْتَحِقُ التَّكْريمَ وَالْجَزاءَ مِنَ اللهِ تَعالى بِأَنْ يَحْمِيَهُ مِنْ عَذابِ النَّارِ.



<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ الْبُخارِيُّ في صَحيحِهِ.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الْبُخارِيُّ في صَحيحِهِ.

## الصُّوَرَ الْآتِيَةَ، ثُمَّ أُعَبِّرُ عَنْ أَشْكالِ الْحِراسَةِ في سَبيلِ اللهِ تَعالى.



حَياتي عَلى أَنْ:

| Alle. |     | 1 |  |
|-------|-----|---|--|
|       | 4 6 |   |  |
|       |     |   |  |
|       |     |   |  |

|   | ( |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
| , |   |

| . فَهْمي لِلْحَديثِ النَّبَوِيِّ الشَّريفِ فَإِنَّنيِ أَحْرِصُ في        | بَعْلَ |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| <ul> <li>أُدافِعَ عَنْ دينِي وَوَطَني إِرْضاءً لِلهِ تَعَالى.</li> </ul> | 1      |
|                                                                          |        |

| The state of the s |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |

#### أُخْتَبِرُ مَعْلُوماتي

| مُناسِبٌ: | ما هُوَ ا | الْفَراغَ ب | ١ – أَمْلَأُ ا |
|-----------|-----------|-------------|----------------|
| . بسب     | 9 00      |             |                |

راوي الْحَديثِ الشَّريفِ اسْمُهُ:

٢ - أُبَيّنُ مَعْنى الْمَفْرداتِ الْآتِيَةِ: لا تَمَسُّهُما، خَشْيَةِ اللهِ.

٣- أُبَيِّنُ سَبَبَ حِمايَةِ اللهِ تَعالى لِلْجُنْدِيِّ الْمُرابِطِ في سَبيلِ اللهِ تَعالى مِنْ عذابِ النَّهِ النَّار.

٤ - أَقْرَأُ الْحَديثَ النَّبَوِيَّ الشَّريفَ.



الثُّونُ السَّاكِنَةُ

تلاؤة وَتَجْويدٌ

#### أَقْرَأُ وَأَتَعَلَّمُ

أَتْلُو سُورَةَ الْكُوْتَرِ، وَأَسْتَخْرِجُ مِنْهَا حَرْفَ النُّونِ، وَأُحَدِّدُ حَرَكَتَهُ، وَأَكْتُبُهُ في الصُّنْدوقِ الْمُجاورِ:

|  | بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيبِ مِ |
|--|--------------------------------------------|
|  | إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ ۞         |
|  | فَصَلِّ لَرَ تُلِكَ وَٱلْحُكُونُ ۖ إِنَّ   |
|  |                                            |
|  | المراب الوراد إلى                          |

#### أَتَعَلَّمُ

أُنْواعُ النُّون:

-1 نو نٌ مُتَحَرِّكَةٌ مَفْتو حَةٌ أَوْ مَضمومَةٌ أَوْ مَكْسورَةٌ (نَ،نُ،نِ).

Y - نو نُ مُشَدَّدَةٌ مَفْتو حَةٌ أَوْ مَضْمومَةٌ أَوْ مَكْسورَةٌ (نَّ، نُّ، نُّ).

٣- نونٌ ساكِنَةٌ، عَلَيْها سُكونٌ، أَوْخالِيَةٌ مِنَ الْحَرَكاتِ الثَّلاثِ (نْ،ن).

#### سورَةُ الإنْشِقاقِ الآياتُ الْكريمَةُ (١-٩)

أُتْلو وَأُطَبِّقُ

أَنْفِظُ جَيِّدًا ﴿ ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴾، ﴿ وَأَذِنَتُ ﴾، ﴿ وَحُقَّتُ ﴾.

#### بِسْ مِٱللَّهِٱلرَّحَانِٱلرَّحِي

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ۞ وَأَذِنتُ لِرَبِّمَا وَحُقَّتُ ۞ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتَ الْمَاكُ وَأَلْفَتُ مَا فِيهَا وَحُقَّتُ ۞ وَأَذِنتُ لِرَبِّمَا وَحُقَّتُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّلَكَ كَدُحًا فَمُلَاقِيهِ ۞ فَأَمَّا مَنَ أُوتِ الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّلْكَ كَدُحًا فَمُلَاقِيهِ ۞ فَأَمَّا مَنَ أُوتِ الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّلْكَ كَدُحًا فَمُلَاقِيهِ ۞ فَأَمَّا مَنَ أُوتِ كَدُحَا فَمُلَاقِيهِ ۞ فَأَمَّا مَنَ أُوتِ كَدُحَا فَمُلَاقِيهِ وَالْكَا مَنَ مُورِيَا ۞ وَيَنقَلِبُ كَنْهُ مُربِيمِينِهِ وَالْكَ أَهُلِهِ وَمَسْرُورًا ۞ إِنَّا أَهُلِهِ وَمَسْرُورًا ۞ إِلَنَّا أَهُلِهِ وَمَسْرُورًا ۞

#### أَتَّدَرَّبُ

أَقْرَأُ الْآياتِ الْكَريمَةَ مِنْ سورَةِ الإِنْشِقاقِ، ثُمَّ أَسْتَخْرِجُ كَلِماتٍ فيها نونٌ، وَأُصَنِّفُها في الْجَدْوَلِ كَما يَأْتي:

| نو ٽُ ساکِنَةٌ | نونٌ مُشَدَّدَةٌ | نونٌ مُتَحَرِّكَةٌ | الرَّقْمُ |
|----------------|------------------|--------------------|-----------|
|                |                  |                    | ١         |
|                |                  |                    | ۲         |
|                |                  |                    | ٣         |
|                |                  |                    | ٤         |

#### أُقَوِّمُ تَعَلُّمي وَأَداثِي

- أَسْتَخْرِجُ مِنَ الْآياتِ الكريمة كَلِمَةً فيها نونٌ ساكِنَةٌ وَأُخْرى مُتَحَرِّكَةٌ، وَأُلاحِظُ الْفَرْقَ بَيْنَهُما في النُّطْقِ.
- أُفرِّقُ بَيْنَ الرَّسْمِ الْقْرآنِيِّ وَالرَّسْمِ الْإِمْلائِيِّ، ثُمَّ أَمْلَأُ الْجَدْوَلَ بِما هُوَ مُناسِبُ:

| الرَّسْمُ الْإِمْلائِيُّ | الرَّسْمُ الْقُرْآنِيُّ | الرَّقْمُ |
|--------------------------|-------------------------|-----------|
| يا أَيُّها الْإِنْسانُ   |                         | ١         |
|                          | فَكُلْقِيهِ             | ٢         |
|                          | رِيْنَ الْمُ            | ٣         |



أُرْجِعُ إِلَى الْمُصْحَفِ الشَّريفِ (سورَةِ التَّغابُنِ)، ثُمَّ:

١- أُتْلُو الْآياتِ الْكَرِيمَةَ مِنْ (١-٦)، مُراعِيًا أَحْكَامَ التِّلاوَةِ وَالتَّجويدِ.

٢- أَسْتَخْرِ جُ الْكَلِماتِ الَّتِي فيها نونٌ ساكِنَةٌ، أَوْ نونٌ مُتَحَرِّكَةٌ، أَوْ
 نُونٌ مُشَدَّدَةٌ، وَأَقْرَوُها مُلاحِظًا الْفَرْقَ بَيْنَهَا.

## مُبْطِلاتُ الصِّيامِ



|             |                |                       |   |          | ما يَأْتي   | غُ في ه           | الْفَرا          | ةً وَأَمْلَأُ   | ڡؚۣڿڔؾؘۜۏؘ        | لُهُرَ الْ                                                          | ارُ الْأَشْ | سْتَذْكِ         |
|-------------|----------------|-----------------------|---|----------|-------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 17          | 11             | 1.                    | ٩ | ٨        | ٧           | ٦                 | 0                | ٤               | ٣                 | 7                                                                   | 1           | 050              |
| ذو الْحِجّة | ذو الْقِعْلَةِ | ئىقا <u>ل</u><br>شقال |   | شَعْبانَ | رِ<br>رُجْ: | جُمادي الْآخِرُةُ | جُمادي الْأَوْلُ | رَبيعُ الثَّاني | رَبيعُ الْأُوِّلُ | , 20<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>5.00<br>5.00<br>5.00<br>5.00<br>5.0 | * 9 × 8 €   | گَلْمُ الهجريَّة |

في لَيْلَةِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ شَعْبانَ جَلَسَتْ أُسْرَةُ أَبِي سُلَيْمانَ أَمامَ التَّلْفازِ تَنْتَظِرُ بَيانَ سَماحَةِ مُفْتي الْمَمْلَكَةِ بِخُصوصِ رُؤيَةٍ هِلالِ شَهْرِ رَمَضانَ التَّلْفازِ تَنْتَظِرُ بَيانَ سَماحَةٍ مُفْتي الْمَمْلَكَةِ بِخُصوصِ رُؤيَةٍ هِلالِ شَهْرِ رَمَضانَ التَّالِيَ هُو أَقَّلُ اللَّوْنَيَةَ قَدْ ثَبَتَتْ، وَأَنَّ الْيَوْمَ التَّالِيَ هُو أَوَّلُ الْفَضيلِ، فَظَهَرَ خَبرُ عاجِلٌ مَفادُهُ أَنَّ الرُّوْيَةَ قَدْ ثَبَتَتْ، وَأَنَّ الْيَوْمَ التَّالِيَ هُو أَوَّلُ

أَيَّامِ شَهْرِ رَمَضانَ، ثُمَّ أَعْطَى مُفْتي الْمَمْلَكَةِ وَمُبْطِلاتِهِ، وَرُسًا قَصِيرًا عَنِ الصِّيامِ وَفَضْلِهِ وَمُبْطِلاتِهِ، فَفَرَحَ سُلَيْمانُ بِحُلولِ الشَّهْرِ الْفَضيلِ، وَقالَ: يَا أَبِي، لَقَدْ صُمْتُ رَمَضانَ الْماضِيَ، وَلكِنِّي لا أَعْرِفُ مُبْطِلاتِ الصَّيام، فَما هِيَ؟

أَبُو سُلَيْمَانَ: لِلصِّيامِ مُبْطِلاتُ، مَنْ فَعَلَ أَيًّا مِنْهَا عَامِدًا فَقَدْ بَطَلَ صِيامُهُ، انْظُرْ يا بُنَيَّ إِلْى الصَّيامِ: إلى الصَّيامِ: الصِّيامِ: الصِّيامِ:





١ الْقَيْءَ عَمْدًا

٢ ..... عَمْدًا

قَالَ سُلَيْمَانُ لِوَالِدِهِ: إِنَّ أَحَدَ زُمَلائِهِ مَرِضَ فَتَقَيَّأَ وَهُوَ في غُرْفَةِ الصَّفِّ، فَهَلْ يُعَدُّ مُفْطِرًا؟

أَبُو سُلَيْمَانَ: مَنْ تقيَّاً غَيْرِ مُتَعَمِّدٍ فَإِنَّهُ لا يُفْطِرُ، وَمَنْ قاءَ مُتَعمِّدًا فَعَلَيْه قضاءُ يَوْمِ آخِرَ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّاتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قالَ: ﴿ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ -أَيْ غَلَبَهُ - فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضاءٌ، وَمَنِ اسْتَقاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ)(١)

سُلَيْمانُ: أَنا أَتَوَضَّأُ فَأَتَمْضَمَضُ وَأَسْتَنْشِقُ في كُلِّ وُضُوءٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَكَثيرًا مَا أَجِدُ أَثَرَ الْماءِ في فَمي، فَهَلْ يُوَتِّرُ هذا في صِيامي؟

أبو سُلَيْمانَ: إِنَّ ذَلِكَ لا يُفْسِدُ الصِّيامَ، فَالْوُضُوءُ وَأَعْمالُهُ مِنْ شُروطِ الصَّلاةِ، وَلا فَرْقَ بَيْنَها في رَمَضانَ وَغَيرِه، وَلكِنْ عَلَيْكَ أَلَّا تُبالِغَ في الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشاقِ، لِأَنَّ الْمُبالَغَة فيهِما تُكْرَهُ للصَّائِم. وَكذَلِكَ يا بُنَيَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ ناسِيًا فَإِنَّهُ لا يُفْطِرُ، قالَ رَسولُ اللهِ عَلَيْلِيُّ: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّما أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ " (٢)

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ في سُنَنِهِ.

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في صَحيحِهِ.

## أَخْتَبِرُ مَعْلُوماتي

| ١ - أَمْلَأُ الْفَراعَ في الْجُمَلِ الْآتِيَةِ بِاخْتِيارِ الْكَلِمَةِ الْمُناسِبَةِ (صَحيحٌ، باطِلُ): |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أ - تَقَيَّأُ سالِمٌ في نَهارِ رَمَضانَ مُتَعَمِّدًا، فَصِيامُهُ                                       |
| ب - نَسِيتْ مَيْسُونُ، فَشِرَبَتْ الْماءَ وَهِيَ صائِمَةٌ في رَمَضانَ، فَصِيامُها                      |
|                                                                                                        |

## ٢ - أَمْلَأُ الْفَراعَ في ما يَأْتي بِما هُوَ مُناسِبٌ:

| حُكْمُ الصِّيامِ: صَحيحٌ                    |
|---------------------------------------------|
| السَّبَب:                                   |
| حُكُمُ الصِّيامِ:                           |
| السَّبَبُ: الْقَيْءُ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ. |
|                                             |



حُكْمُ الصِّيامِ: باطِلٌ

السَّبَبُ:



حُكْمُ الصِّيامِ:

السَّبَبُ: تَنْظيفُ الْأَسْنانِ بِالْفَرْشاةِ



#### الصَّحابِيُّ الْجَليلُ عُثْمانُ بْنُ عَفَّانَ (نَفِيَّةُ )

حَمَلَ رِسَالَةَ الْإِسْلامِ رِجَالٌ قَدَّمُوا في سَبِيلِهِ أَمُوالَهُمْ وأَنْفُسَهُمْ إِرْضَاءً لِلهِ تَعَالَى، فَكَانُوا بِحَقِّ مَناراتٍ يُهْتَدى بِها، وَمِنْ هُولُاءِ الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ضَلِيهُ.

#### بِطاقَةُ تَعْرِيفيَّةُ

اسْمُهُ: عُثْمانُ بْنُ عَفَّانَ بْنُ أَبِي الْعاص ضِّ اللَّهُ:

وِلادَتُهُ: وُلِدَ في الطَّائِفِ، بَعْدَ عامِ الْفيلِ بِسِتَّةِ أَعْوام.

نَشْأَتُهُ: نَشَأُ في بَيْتٍ عِزٍّ وَكَرَمٍ.

لَقَبُهُ: ذو النُّورَيْنِ.

وَفَاتُهُ: اسْتُشْهِدَ سَنَةَ ٥٥ لِلْهِجْرةِ، وَدُفِنَ في الْبَقيعِ.

#### أَتَأْمَّلُ

قَوْلَ عُثْمانَ ضَيْظَهُ: "ماكَذَبْتُ في تِجارَةٍ لي قَبْلَ الْإِسْلامِ وَلا بَعْدَهُ،" ثُمَّ أُبِيِّنُ أَهَمِّيَّةَ الصِّدْقِ في حَياةِ النَّاس.

#### أُوَّلًا: مَنْزِلَتُهُ وَفَضْلُهُ

كَانَ عُثْمَانُ ظُلِيْهُ مِنَ السَّابِقِينَ إِلَى الْإِسْلامِ، وَأَحَدَ كُتَّابِ الْوَحْيِ، وَأَحَدَ الْإِسْلامِ، وَأَحَدَ كُتَّابِ الْوَحْيِ، وَأَحَدَ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ، زَوَّجَهُ الرَّسولُ عَلَيْلِ ابْنتَهُ رُقَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، وَبَعْدَ وَفَاتِها زَوَّجَهُ عَلَيْلِ أُخْتَها أُمَّ كُلْثُومِ رَضِيَ اللهُ عَنْها، وَلِذلِكَ لُقِّبَ بِذي النُّورَيْنِ.

#### ثانِيًا: مِنْ صفاتِ عُثْمانَ ضَيَّا

#### ١ - الْحَياءُ

فَقَدْ أَثْنَى الرَّسولُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ حَيائِهِ الشَّديدِ، فَقالَ: «أَلَا أَسْتَحي مِنْ رَجُلِ تَسْتَحي مِنْ رَجُلِ تَسْتَحي مِنْهُ الْمَلائِكَةُ»(١).

#### ٢ - الْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعالَى

كَانَ رَفِي اللهِ يُكْثِرُ مِنْ تِلاوَةِ الْقُرْآنِ الْكَريمِ وَيَتَأَثَّرُ بِهِ، فَيَرِقٌ لَهُ قَلْبُهُ، وَيَبْكي مِنْ خَشْيَةِ الله تَعالى.

#### ٣ – الْكَرَمُ

فَقَدْ بَذَلَ مَالَهُ لِنُصْرَةِ الْإِسْلامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَاشْتَرى بِئْرَ رُومَةَ لِيَشْرَبَ مِنْهُ الْمُسْلِمِينَ، وَاشْتَرى بِئْرَ رُومَةَ لِيَشْرَبَ مِنْهُ الْمُسْلِمونَ.

#### أَتَأْمَلُ

الصِّفاتِ السَّابِقَةَ، وَأَخْتارُ صِفَةً مِنْها أُحِبُّ أَنْ أُطَبِّقَها في حَياتي مَعَ بَيانِ السَّبَب.

#### ثالِثًا: خِلافَتُهُ

تَولَّى عُثْمانُ رَفِيْ الْخِلافَةَ بَعْدَ اسْتِشْهادِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَفِيْ الْهُو ثَالِثُ الْخُلَفاءِ الرَّاشِدينَ، وَمِنْ أَهمِّ الْأَعْمالِ الَّتي قامَ بِها:

١ - اسْتَمَرَّ في نَشْرِ الْإِسْلام وَالْفُتوحاتِ الْإِسْلامِيَّةِ.

٢ - نَسَخَ الْقُر آنَ الْكُرِيمَ الَّذَي جَمَعَهُ أَبِو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ضَلِيَّةً في مُصْحَفِ عَلى عِدَّةِ
 نُسخ، أَرْسَلَها إلى الْمُدُنِ الإِسْلامِيَّةِ الْكَبيرَةِ، مِثْلِ دِمَشْقَ وَالْبَصْرَةِ وَالْمَدينَةِ
 الْمُنَوَّرَةِ، سُمِّيَ مُصْحَفَ عُثْمانَ.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في صَحيحِهِ.

٣ - يُعَدُّ أُوَّلَ مَنْ:

أ - أَمَرَ بِتَوْسِعَةِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ.

ب - اتَّخَذَ الشُّرْطَةَ؛ وَذلِكَ لِيسودَ الْأَمْنُ في الْمُجْتَمَع.

ج - خَصَّصَ دارًا لِلْقَضاءِ.



صورةً لِأحدِ المصاحِفِ القديمة

### 

أَتَذَكَّرُ حَديثًا في فَضْلِ الْبُكاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعالَى، وَأُدَوِّنُهُ في دَفْتَري.

#### أُخْتَبِرُ مَعْلُوماتي

١ - أَمْلَأُ الْفَراعَ بِما هُوَ مَناسِبٌ:

أ - وُلِدَ عُثْمانُ بْنُ عَفَّانَ ضَيَّا في الطَّائِفِ بَعْدَ عامِ
 أَعْوام.

ب- اسْتُشْهِدَ عُثْمانُ فَالْحُابُهُ سَنَةً

٢ - لِماذا لُقِّبَ عُثْمانُ ضِيَّةً بِذِي النُّورَيْنِ؟

٣ - أَذْكُرُ أَرْبَعَةً مِنْ فَضائِل عُثْمانَ ضِيَّاتُهُ.

٤ - أَكْتُبُ في الْجَدْوَلِ الْأَعْمالَ الَّتي قامَ بِها عُثْمانُ رَفِي الْمَجالاتِ الْآتِيَةِ:

| الْعَمَلُ | الْمَجالُ                  |
|-----------|----------------------------|
|           | الْمُصْحَفُ الشَّريفُ      |
|           | الْمَسْجِدُ النَّبَوِيُّ   |
|           | الْأَمْنُ الْمُجْتَمَعِيُّ |



**MINITURE** 





#### أَقْرَأُ وَأَتَعَلَّمُ

أَثْلُو الْآيَاتِ الْكُرِيمَةَ الْآتِيَةَ مِنْ سُورَةِ الْغَاشِيَةِ، وَأَسْتَخْرِجُ مِنْهَا التَّنُوينَ، وَأَكْتُبُ نَوْعَهُ في الصُّنْدُوقِ الْمُجَاوِرِ:

|       | بِسَـــمِ ٱللهِ ٱلرَّمَن ِ ٱلرَّحِيبِ                       |
|-------|-------------------------------------------------------------|
|       | هَلُ أَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ۞ وُجُوهُ يُؤْمَ إِنَّا    |
| <br>4 | خَلْشِعَةُ ۞ عَامِلَةُنَّاصِبَةٌ ۞ تَصْلَيْنَارًا           |
|       | حَامِيَةً ۞ تُسُقَىٰ مِنْ عَيْنِ وَانِيَةٍ ۞ لَيْسَ لَهُمُ  |
|       | طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَا يُسُمِنُ وَلَا يُغُنِي مِن |
|       | جُوع 🖾                                                      |

#### أَتَعَلَّمُ

١ - لِلتَّنُوينِ ثَلاثَةَ أَنُواعِ: الْفَتْحُ وَالضَّمُّ وَالْكَسْرُ ( \_ \_ \_ \_ \_).
 ٢ - يُلْفَظُ التَّنُوينُ نُونًا سَاكِنَةً وَلا يُكْتَبُ نُونًا.



#### أَقْرَأُ الْآياتِ الْكَريمَةَ:

#### بِسْ مِٱللَّهِ ٱلرَّحَمْنِ ٱلرَّحِيبِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَتِمَا كَاذِبَةُ ۞ خَافِضَةُ رَّافِعَةُ وَافِعَةُ وَافِعَةُ وَافِعَةُ وَافِعَةُ وَالْمَعَ الْمُرْضُ رَجًّا ۞ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ۞ فَكُنتُ مَأْزُورَجًا ثَلَاثَةً ۞ فَأَصُعَبُ الْمُثَعَمَةِ مَا أَمُّ مُنْبَقًا ۞ وَكُنتُ مَأْزُورَجًا ثَلَاثَةً ۞ فَأَصُعَبُ الْمُتَعَمَةِ مَا أَصُعَبُ المُتَعَمَةِ مَا أَصُعَبُ المُتَعَمَةِ ۞ وَأَصْعَبُ المُشْعَمَةِ ۞ وَأَصْعَبُ المُتَعَمِّةِ ۞ وَأَصْعَبُ المُتَعَمِةِ ۞ وَأَصْعَبُ المُتَعَمِّةِ ۞ وَأَسْتَ بِقُونَ ۞ وَأَصْعَبُ المُتَعَمِّةِ ۞ وَالسَّيْقُونَ السَّيْقُونَ ۞ وَالسَّيْقِ وَلَ السَّيْقِ وَلَ السَّيْقِ وَلَ السَّيْقِ وَلَ السَّيْقِ وَلَا السَّيْقِ وَلَ السَّيْقِ وَلَا السَّيْقِ وَلَ السَّيْقِ وَلَ السَّيْقِ وَلَ السَّيْقِ وَلَا السَّيْقِ وَلَ السَّيْقِ وَلَ السَّيْقِ وَلَا السَّيْقِ وَلَا السَّيْقِ وَلَى اللَّهُ وَلِينَ عَلَيْهَا مُنَقَالِينَ ۞ وَقَلِيلُ مِنَ الْمُعَلِينَ ۞ وَقَلِيلُ مِنَ الْمُعَلِينَ اللَّهُ وَلِينَ عَلَيْهَا مُنَقَالِينَ ۞ وَقَلِيلُ مِنَ الْمُعَلِينَ ۞ وَالسَّيْقِ وَلَى اللَّهُ وَلِينَ عَلَيْهِا مُنَقَالِينَ الْمُعَلِينَ اللَّالَّ وَلَيْمَ اللَّهُ اللَّلْفَةَ عَلَى اللَّهُ وَلَالِينَ الْمُعَلِينَ عَلَيْهُا مُنَقَالِينَ الْوَالِمَالِينَ الْمُعَلِينَ عَلَيْهَا مُنَقَالِيلِينَ الْمُعَلِينَ عَلَى اللَّهُ وَلَيْلِينَ عَلَيْهَا مُنَقَالِيلِينَ الْمُعَلِينَ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيلِينَ الْمُعَلِينَ عَلَى اللْعَلَالَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ عَلَيْهُا مُنْقَالِيلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ عَلَى اللْعَلَقِيلِينَ عَلَيْهُا مُنْقَالِيلِينَ اللْعَلَقِيلِينَ عَلَيْهُ الْمُلْعَلِيلِينَ الْمُعَلِيلِينَ الْمُعَلِيلِينَ الْمُعَلِيلِينَ اللْعَلَيْفِيلِيلَ اللْعَلَيْفِيلِيلُونَ الْمُعَلِيلِيلِيلُونَ الْمُعَالِيلُونَ اللْعَلَيْفَ الْمُعَلِيلِيلُ اللْعَلَقِيلِيلِيلُونَ الْمُعَلِيلِيلُ اللْعَلَقِيلُ اللْعَلَيْفِيلُونَ اللْعَلَقِيلِ اللْعَلَقَلِيلِيلُولُولِ اللْعَلَقِيلُ اللْعَلِيلُولُ اللْعَلَقِيلُولُ اللْعَلَقَلِيلُولُ اللْعَلَقِيلُولُ الْعَلَيْلُولُ اللْعِيلُولُ اللْعَلَقِيلُ اللْعَلَيْلُولُولُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ ال

أَسْتَخْرِجُ مِنَ الْآياتِ الْكَرِيمَةَ كَلِماتٍ فيها تَنْوِينُ فَتْحٍ أَوْ تَنْوِينُ ضَمِّ أَوْ تَنْوِينُ كَسْرِ، وَأُدِّونُها في الْجَدُولِ:

| تَنْوِينُ كَسْرٍ | تَنْوِينُ ضَمٍّ | تَنْوينُ فَتْحٍ | الرَّقْمُ |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|                  |                 |                 | 1.        |
|                  |                 |                 | ۲         |
|                  |                 |                 | ٣         |
|                  |                 |                 | ٤         |
|                  |                 |                 | 0         |

#### سورَةُ الإنْشِقاقِ الآياتُ الْكريمَةُ (١٠ – ١٥)

أُتْلِو وَأُطَبَقُ

أَلْفِظُ جَيِّدًا ﴿ أُوتِنَ ﴾، ﴿ إِنَّهُ ﴾، ﴿ يَحُورَ ﴾.

قَالَ اللهُ تَعالَى:

وَأَمَّامَنُ أُوتِيَكِتَبَهُ وَرَآءَ ظَهُرِهِ عِنَّ فَسَوْفَ يَدُعُواْ ثُبُورًا هُ وَيَصْلَى سَعِيرًا هُ إِنَّهُ رَكَانَ فِيَ أَهْلِهِ عَمْسُرُورًا هَ إِنَّهُ رَظَنَّ أَن لَّن يَعُورَ هَ بَالَيَّ إِنَّ رَبَّهُ رَكَانَ بِهِ عَبَصِيرًا هَ

#### أُقَوِّمُ تَعَلُّمي وَأَداثِي

- أُبَيِّنُ نَوْعَ التَّنْوينِ الْوارِدِ في الْآياتِ الْكَريمَةِ، وَأُمَيِّزُ بَيْنَهُ عِنْدَ النُّطْقِ.
  - أَسْتَخْرِجُ مِثَالًا عَلَى النُّونِ السَّاكِنَةِ.

## التَّلاوَةُ الْبَيْتِيَّةُ

أَرْجِعُ إِلَى الْمُصْحَفِ الشَّريفِ (سورَةِ التَّغابُنِ)، ثُمَّ:

١- أَتْلُو الْآيَاتِ الْكُرِيمَةَ مِنْ (٧-١٧)، مُراعِيًا أَحْكَامَ التِّلاوَةِ وَالتَّجُويدِ.

٢- أَسْتَخْرِجُ الْكَلِماتِ الَّتِي تَحْوي تَنْوينَ فَتْحٍ أَوْ تَنْوينَ ضَمِّ أَوْ تَنْوينَ كَسْرٍ،
 وَأَقْرَؤُها مُلاحِظًا الْفَرْقَ بَيْنَها.



#### آدابُ الإسْتئدان

نَظَّمَ الْإِسْلامُ عَلاقاتِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، وَدَعاهُمْ إِلَى التَّحَلِّي بِالْأَخْلاقِ الْفاضِلَةِ الَّتِي تَنْشُرُ الْمَحَبَّةَ بَيْنَهُمْ، وَتُراعِي خُصوصِيَّاتِهِمْ؛ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ يَالَيُ اللهُ تَعالَى اللهُ تَعالَى اللهُ تَعالَى اللهُ يَالَيُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### أَتَأُمَّلُ

الْآيَةَ الْكُرِيمَةَ السَّابِقَةَ، وَأُبَيِّنُ الْأَدَبَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ تَعالَى بِهِ الْمُوْمِنينَ.

وَضَعَ الْإِسْلامُ آدابًا لِلاِسْتِئْذانِ عِنْدَ دُخولِ الْمَنازِلِ، وَحَثَّ الْمُسْلِمَ عَلَى مُراعاتِها. أَقْرَأُ الْأَحاديثَ النَّبُوِيَّةَ الشَّرِيفَةَ، وَأُبَيِّنُ أَدَبَ الاِسْتِئْذانِ الَّذي يُشيرُ إِلَيْهِ كُلُّ مِنْها:

اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْلِا وَهُوَ في بَيْتِهِ فَقَالَ: أَأَلِجُ\*، فَقَالَ عَلَيْ لِخَادِمِهِ: اخْرُجْ إلى فقالَ: أَلِجُ\*، فَقَالَ عَلَيْ لِخَادِمِهِ: اخْرُجْ إلى هنا فَعَلِّمُهُ الإسْتِئْذَانَ، فَقُلْ لَهُ: قُلِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُل، فَسَمِعَهُ الرَّجُل، فَقال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُل، فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيْلِا، فَدَخَلَ() عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُل، فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيْلِا، فَدَخَلَ()

<sup>\*</sup> أَأْلِجُ: أَأَدْخُلُ.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ أَبو داودَ في سُنَنَهِ.

| ٠ | ٠ | • • |   | • | ٠ | • | • | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | • | •    | • | • | • • | • | • | • | • | • | • | <br>٠ | ٠ | • | • | • | • | • • |  | • | • | • | • | • |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|-----|--|---|---|---|---|---|
|   |   |     |   |   | • | • |   |   |   | • |   |   |   | •    |   | • |     |   |   | ٠ |   |   | • | <br>• |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   | • |
|   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |     |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |
| • | • |     | • | ٠ | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • 33 | • |   |     | • | • | • | • | • | • | •     | • | • | • | • | • |     |  | • | • |   | • | • |
|   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |     |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |     |  |   |   | ٠ |   |   |

| قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِينَ: " إِذَا اسْتَأْذَنَ |
|------------------------------------------------------|
| أَحَدُكُمْ ثَلاثًا، فَلَمْ يُوْذَنْ لَهُ             |
| فَلْيَرْ جِعْ(١)                                     |

(٣) .....

عَنْ جابِرٍ فَ اللَّهِ قَالَ: " أَتَيْتُ النَّبِيّ عَلَيْ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَى أَبِي، فَدَقَقْتُ الْبابَ فَقَالَ: مَنْ ذا؟ فَقُلْتُ أَنا، فَقَالَ: أَنا أَنا، كَأَنَّهُ كَرِهَها(٢)

( \( \)

وَمِنْ آدابِ الإسْتئذانِ أَلَّا يَسْتَقْبِلَ الزَّائِرُ الْبَابَ بِوَجْهِهِ، بَلْ يَجْعَلُهُ عَنْ يَمينِهِ أَوْ شِمالِهِ، الْبابَ بِوَجْهِهِ، بَلْ يَجْعَلُهُ عَنْ يَمينِهِ أَوْ شِمالِهِ، لِئَلَّا يَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى ما لا يُحِبُّ أَهْلُ الْبَيْتِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، قالَ رَسولُ اللهِ عَلَيْلِيْ: (إِنّما جُعِلَ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، قالَ رَسولُ اللهِ عَلَيْلِيْ: (إِنّما جُعِلَ الْإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ) (٣)

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ الْبُخارِيُّ في صَحيحِهِ.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الْبُخارِيُّ في صَحيحِهِ.

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ الْبُخارِيُّ في صَحيحِهِ.

أُطبِّقُ أَنا وَزُمَلائِي آدابَ الْإِسْتِئْذانِ الَّتِي تَعَلَّمْتُها في الصَّفِّ.

#### أناقش

الْمَواقِفَ الْآتِيَة، وَأُمَيِّزُ الْمَوْقِفَ الصَّحيحَ مِنَ الخَطَأ؛ مَعَ بَيانِ السَّبَبِ: - الْمَواقِفَ الْصَحيحَ مِنَ الخَطَأ؛ مَعَ بَيانِ السَّبَبِ: - الْتَحَ عامِرُ بابَ مَنْزِلهِ وَدَخَلَ مُسْتَعْجِلًا.

٢ - طَرَقَتْ سلوى بابَ غُرْفَةِ والدَيْها، فَأَذِنَ لَها، فَدَخَلَتْ.

٣ - طَرَقَ خالِدٌ بابَ غُرْفَةِ أُخُواتِهِ، وَانْتَظَرَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ.

وَقَدْ رَغَّبَ الْإِسْلامُ في الْإِسْتِئْذانِ في الْأُمورِ الْعامَّةِ الَّتي يَحْتاجُ إِلَيْها الْمُسْلِمُ في مُعامَلَتِهِ مَعَ النَّاسِ؛ لِما لَها مِنْ أَثَرٍ طَيِّبٍ في نُفوسِهِمْ.

أُبيِّنُ رَأْيِي فِي الْمَواقِفِ الْآتِيَةِ بِاخْتِيارِ (أُوافِقُ / لا أُوافِقُ):

| أُو افِقُ / لا أُو افِقُ | الْموقِفُ                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | ١ - خَرَجَ بِلالٌ مِنَ الْمَنْزِلِ لَزِيارَةِ صَديقِهِ مِنْ دونِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ   |
|                          | و الِدَيْهِ.                                                                         |
|                          | ٢ - اسْتَأْذَنَ صَلاحٌ أُخْتَهُ رِيمَ أَنْ يَسْتَخْدِمَ أَدُواتِها الْمَدْرَسِيَّةِ. |
|                          | ٣ - دَخَلَ خَليلٌ غُرْفَةَ الصَّفِّ في أَثْناءِ الدَّرْسِ، وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ       |
|                          | مُعَلِّمُهُ.                                                                         |
|                          | ٤ - قامَتْ سَلْمي مِنْ مَجْلِسِها وَصَديقَتُها تَتَحَدَّثُ إِلَيْها،                 |
|                          | وَانْصَرَفَتْ مِنْ دونِ أَنْ تَسْتَأْذِنَ.                                           |

#### أُخْتَبِرُ مَعْلُوماتي

١ – أُصِلُ بِخَطِّ الْآيَةَ الْكُريمَةَ أُوِ الْحَديثَ الشّريفَ بِأَدَبِ الْإِسْتِعْذانِ الْمُناسِبِ:

|                                  | 2                                                                     | / /        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| - غَضُّ الْبَصَرِ عِنْدَ         | ﴿ يَاأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا              | <u>-</u> 「 |
| الإسْتِئْذانِ.                   | عَيْرَ بُيُوتِ كُرُ حَتَّىٰ تَسَتَأْنِسُواْ وَتُسَالِمُولَ            |            |
|                                  | عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُرۡخَيۡرٌ لَّكُرُ لَعَلَّكُرُ تَذَكُّرُونَ ﴾ |            |
|                                  | (سورَةُ النُّورِ، الْآيَةُ ٢٧)                                        |            |
| - الرُّجوعُ إِذَا لَمْ يُوْذَنْ  | ﴿ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدَخُلُوهِا             | ب —        |
| لي بِالدُّخولِ وَالزِّيارَةِ.    | حَتَّى يُؤَذِنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ الرَّجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ   |            |
| - طَلَبُ الْإِذْنِ بِالدُّخولِ   | هُوَ أَزُّكُ لَكُرُ وَاللَّهُ بِمَا تَعَـ مَلُونَ عَلِيمٌ ﴾           |            |
| وَ إِلْقَاءُ السَّلَامِ.         | (سورَةُ النُّورِ، الْآيَةُ ٢٨)                                        |            |
| - تَكْرارُ الإسْتِئْذَانِ ثَلاثَ | قَالَ رَسُولُ ﷺ: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِئْذَانُ مِنْ              | جر –       |
| مَرَّاتٍ.                        | أُجْلِ الْبَصَرِ).                                                    |            |

٢ - أُدَوِّنُ مَا يَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلَهُ فِي الْمَواقِفِ الْآتِيَةِ:

أ - أَرَدْتُ دُخُولَ غُرْفَةِ إِخُوتِي ( ...............).

ب- ذَهَبْتُ لِزيارَةِ صَديقي وَوَجَدْتُ بابَ مَنْزِلِهِمْ مَفْتوحًا ( ........). ٣- أُعَلِّلُ:

أ - مُراعاةُ الإِسْتِئْذانِ في الْأُمورِ الْعامَّةِ.

ب- مِنْ آدابِ الاسْتِئْذانِ أَلَّا يَسْتَقْبِلَ الزَّائِرُ الْبابَ بِوْجِهِ.

الدَّرْسُ الثَّامِنُ

**Mmm**m

سورَةُ الْمُلْكِ الْآياتُ الْكَريمَةُ (١٩ كَ ٢٤) منْ مَطَاهِر قُدْرَة اللّٰه تَعالى

اَلْفِظُ جَيِّدًا ﴿ مَلَقَاتٍ ﴾، ﴿ وَيَقْبِضَنَ ﴾، ﴿ يُمُلِكُهُنَّ ﴾، ﴿ أَمَّنَ ﴾، ﴿ لَجُولُ فِي عُنُونٍ ﴾، ﴿ ذَرَأَكُمُ ﴾.

قَالَ اللهُ تَعَالَى:

اَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى اَلطَّيْرِ فَوْ قَهُمْ مَلَقَّتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُسُكُمُنَ إِلَّا الرَّمُنَ أَإِلَى اَلطَّيْرِ فَوْ قَهُمْ مَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ عَنْ إِنِ اللَّكَفِرُونَ إِلَّا فِي عُرُورٍ هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

#### أَفْهَمُ الْمُفْرَداتِ وَالتَّراكيبَ

مَهَنَّتٍ: باسطاتِ أَجْنِحَتَهُنَّ.

وَيَقْبِضُنُّ: ضامَّاتٍ أَجْنِحَتَهُنَّ.

لَّجُواْ فِي عُنُوِّ: أَصَرُّوا عَلَى الإِسْتِكْبارِ.

مُكِبًّا عَلَىٰ وَجُهِدِة: تَائِهًا مُتَعَثِّرًا.

ذَرَأَكُمْ: نَشَرَكُمْ.

#### موَ ضوعاتُ الْآياتِ الْكُريمَة:

#### مِنْ مَظاهِر قُدْرَةِ اللهِ تَعالى

الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ (١٩) تَحْليقُ الطُّيورِ في السَّماءِ

الْآياتُ الْكَريمَةُ (٢٠-٢٢) نَصْرُ عِبادِهِ وَرِزْقُهُمْ وَهِدايَتُهُمْ

الآياتُ الْكَريمَةُ (٢٣-٢٤) خَلْقُ النَّاسِ وَ بَعْثُهُمْ لِلْحِسابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ

يُذِكِّرُ اللهُ تَعالى عِبادَهُ بِبَعْضِ مَظاهِرٍ قُدْرَتِهِ:

#### أُوَّلًا: تَحْليقُ الطَّيْرِ في السَّماءِ

إِذَا تَأَمَّلَ الْإِنْسَانُ سِرْبًا مِنَ الطَّيْرِ وَهِيَ تَبْسُطُ أَجْنِحتَهَا أَحْيَانًا، وَتَضُمُّهَا أَحْيَانًا أُخْرَى أَدْرَكَ عَظَمَةَ اللهِ تَعالَى في خَلْقِه، وَعَلِمَ أَنَّ اللهَ تَعالَى هَيَّا لَهَا الْأَسْبَابَ، وَأَعْطَاها الْقُدْرَةَ عَلَى التَّحْلِيقِ في السَّماء، وَحَفِظَها مِنَ الوُقُوع. الْقُدْرَةَ عَلَى التَّحْلِيقِ في السَّماء، وَحَفِظَها مِنَ الوُقُوع.



#### هُ نَسَاطُ

أَكْتُبُ مِنَ الْآياتِ الْكَرِيمَةِ السَّابِقَةِ ما يَدُلُّ عَلى مَعْنى الْعِباراتِ الْآتِيَةِ: أَمْتَنِعَ عَنِ الْمَعاصي؛ لِأَنَّ اللهَ تَعالى يَراني أَيْنَما كُنْتُ.

#### ثانِيًا: نَصْرُ عِبادِهِ وَرِزْقُهُمْ وَهِدايَتُهُمْ

يُبَيِّنُ اللهُ تَعالى لِلنَّاسِ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِهِ، وَأَنَّ الرِّزْقَ بِيَدِهِ، فَهُوَ النَّصيرُ وَ الرَّزَّاقُ، وَلَكِّنَ اللَّاوَ اللَّارِٰقَ بِجُهْدِهِم، أَمَّا وَلَكِنَّ الْكَافِرِينَ ضَلُّوا واعتَقَدُوا أَنَّ النَصْرَ بِقُوَّتِهِمْ، وَالرِّزْقَ بِجُهْدِهِمْ، أَمَّا

الْمُوْمِنونَ فَقَدْ هَداهُمُ اللهُ تَعالى إلى الطَّريقِ الْمُسْتَقيم. وإذا نَطَرْنا إلى حَالِ الْمُؤْمِنِ حَالِ الْمُؤْمِنِ الضَّالِّ وَحالِ الْمُؤْمِنِ الْمُهْتَدي عَلِمْنا الْفَرْقَ بَيْنَهُما. !

إضاءة الْمُوْمِنُ يَأْخُذُ بِأَسْبابِ الرِّزْقِ، قالَ الْمُوْمِنُ يَأْخُذُ بِأَسْبابِ الرِّزْقِ، قالَ رَسولُ اللهِ عَلَيْلِالْمِ : (لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ رَسولُ اللهِ عَلَيْلِا : (لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ مَرْمَةَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيهُ أَوْ يَمْنَعَهُ)(۱).

#### أقارن

#### بَيْنَ اعْتِقاد الْمُوْمِنِ وَالْكَافِرِ مِنْ حَيْثُ الْأُمورُ الْمُحَدَّدَةُ في الْجَدْوَلِ:

| الْكافِرُ       | الْمُوْمِنُ               | وَجْهُ الْمُقارَنَةِ |
|-----------------|---------------------------|----------------------|
|                 |                           | الرِّزْقُ            |
|                 |                           | النَّصْرُ            |
| نِ وَالْكَافِرِ | لا يَتساوى حالُ الْمُوْمِ | النَّتيجَةُ          |

#### ثَالِثًا: خَلْقُ النَّاسِ وَبَعْثُهُمْ لِلْحِسابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ

خَلَقَ اللهُ تَعالَى النَّاسَ عَلَى اخْتِلافِ أَلُوانِهِمْ وَأَشْكَالِهِمْ وَلُغَاتِهِمْ، وَهَيَّا لَهُمْ أَسْبابَ الْهِدَايَةِ؛ مِنْ سَمْعِ وَبَصَرٍ وَعَقْلٍ، ونَشَرَهُمْ في أَرْجاءِ الْأَرْضِ، وَرَزَقَهُمْ مِنْ نِعَمِهِ. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَشَكَر، وَمِنْهُمْ مَنْ قَلَى يَوْمَ الْقِيامَةِ لِيُحاسِبَهُمْ كَفَرَ وَأَنْكَرَ، ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ اللهُ تَعالَى يَوْمَ الْقِيامَةِ لِيُحاسِبَهُمْ

عَلَى مَا قَامُوا بِهِ مَنْ خَيْرٍ أَوْ شَرّ.





| 9 | E E | B | 日から |
|---|-----|---|-----|
| J |     | 1 |     |

| رَزَقَني اللهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَعَقْلًا، فَكَيْفَ أَشْكُرُهُ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَلى ذلِكَ؟                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ورفي الله سمعا و بصرا وعفار ، فحيف السكر ه سبحانه و تعالى على دلك ؟ - الْعَقْلُ: أَشْكُرُ اللهَ بِأَنْ أَتَفَكَّرَ في قُدْرَتِهِ وَعَظَمَتِهِ، وَأَطْلُبَ الْعُلُومَ النَّافِعَةَ |
| العمل. السكر الله بال الفكر في فدرية وعظميّة، واطلب العلوم النافِعة التّي تُقَرِّبُني مِنْهُ.                                                                                     |
| , and an                                                                                                                                      |
| - السَّمْغُ:                                                                                                                                                                      |
| - الْبَصَرُ:                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                   |
| يَعْدَ تَدَيُّه ي للْآياتِ الْكَ يِمَةِ أَحْ صُ فِي جَياتِي عَلِي أَنْ ·                                                                                                          |

# أُخْتَبِرُ مَعْلُوماتي

١ - أَخْتَارُ الْمَعْنِي الصَّحِيحَ لِكُلِّ مِنَ الْمُفْرَدَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ:

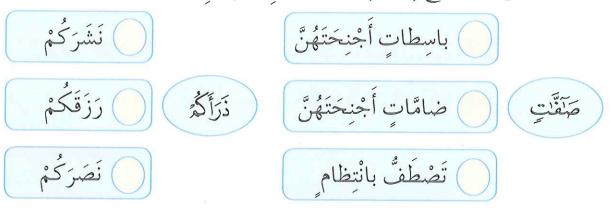

٢ – أَذْكُرُ مِنَ الْآياتِ الْكَريمَةِ ما يَدُلُّ عَلى أَنَّ اللهَ تَعالى هَيَّا لِلْإِنْسَانِ أَسْبابَ الْهِدايَةِ.
 ٣ – أَسْتَخْرِ جُ اسْمَيْنِ مِنْ أَسْماءِ اللهِ الْحُسْنى وَرَدَ ذِكْرُهُما في الْآياتِ الْكَريمَةِ.
 ٤ – أَقْرَأُ الْآيَتَيْنِ الْكَريمَتَينِ الْآتِيتَينِ، وَأَكْتُبُ ما يُماثلُ كُلَّا مِنْهُما في الْمَعْنى مِنْ سورَةِ الْمُلْكِ:

| الْآياتُ مِنْ سورَةِ الْمُلْكِ | الْآيات الْكَريمَةُ                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | ﴿ إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمْ ﴾ (سورَةُ آلِ عِمْرانَ، الْآيَةُ ١٦٠)      |
|                                | ﴿ أَفَ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسَتَوُرُنَ ﴾ (سورَةُ السَّجْدَةِ، |
|                                | الْآيَةُ ١٨)                                                                               |

٥ - أَتْلُو الْآيَاتِ الْكُرِيمَةَ الْمُقَرَّرَةَ غَيْبًا.





# أَحْكَامُ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ " الْإِظْهَارُ"

يَرِدُ في الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَلِماتٌ فيها نونٌ ساكِنَةٌ (نْ، ن)، أَوْ تَنْوينٌ لَهُ صُورٌ عِدَّةُ، هي: ( \* عَهِ)، وَلَها أَحْكَامٌ تُسَمَّى أَحْكَامَ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنُوين.

### أَقْرَأُ وَأَتَعَلَّمُ

# أَحْكَامُ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوينِ

الْإقْلابُ

الْإِخْفاءُ

الْإِدْعَامُ

الْإِظْهَارُ الْحَلْقِيُّ

### أُمْثِلَةٌ عَلى الْإِظْهارِ الْحَلْقِيِّ

| بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ (التَّنْوينُ) | بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ (النُّونُ) | في الْكَلَمِةِ نَفْسِها                                                                                         | الْحَرْفُ |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| كُلُّءَامَنَ                      | وَمَنْ أَعْرَضَ                | وَيَنْتَوْنَ                                                                                                    | ۶         |
| فَرِيقًا هَدَىٰ                   | مِنْهَادٍ                      | يَنْهَوْنَ                                                                                                      | _&        |
| نَصَرًاعَنِ بِرًّا                | مِنْعِندِكَ                    | المُعَمِّنَا المُعَمِّنَا المُعَمِّنَا المُعَمِّنَا المُعَمِّنِ المُعَمِّنَا المُعَمِّنَا المُعَمِّنَا المُعْمِ | ع         |
| مَآءً حَمِيمًا                    | مَنْ حَادَّة                   | وَٱنْحَرَ                                                                                                       | ح         |
| مَّآءِ عَيْرِ                     | مِّنُ غِلٍّ                    | فَكَيُنْغِضُونَ                                                                                                 | غ         |
| يؤميا إخاشعة                      | هَلُ مِنْ خَالِقٍ              | وَٱلْمُنْحَنِقَةُ                                                                                               | خ         |

أُلاحِظُ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ بَعْدَ النُّونِ السَّاكِنَةِ أَو التَّنُويِنِ أَحَدُ الْحُروفِ السِّتَّةِ الْآتِيَةِ: (ء، هم، ع، ح، غ، خ) فَإِنَّنِي أَنْطِقُ حَرْفَ النُّونِ السَّاكِنَةِ أَوِ التَّنُوينِ مِنْ مَخْرَجِهِ نُطْقًا وَاضِحًا، وَهذا ما يُسَمَّى الْإِظْهارَ الْحَلْقِيَّ.

أَسْتَنْتِجُ أَنَّ الْإِظْهَارَ الْحَلْقِيَّ: إِخْرَاجُ حَرْفِ النُّونِ أَوِ التَّنْوينِ مِنْ مَخْرَجِهِ بَيِّنَا واضِحًا إِذَا جَاءَ بَعْدَ النُّونِ السَّاكِنَةِ أَوِ التَّنْوينِ أَحَدُ حُروفِ الْإِظْهَارِ الْآتِيَةِ: (ء، هـ، ع، ح، غ، خ).

# مُعْلُومَةُ إِثْرَائِيَّةُ سُمِّيَ الْإِظْهَارُ حَلْقِيًّا لِخُروجِ سُمِّيَ الْإِظْهَارُ حَلْقِيًّا لِخُروجِ حُروفِهِ مِنَ الْحَلْقِ، أَمَّا حُروفَهُ فَحُروفِهُ فَهُ فَهِيَ الْحُروفُ الْأُولِي مِنْ فَهِيَ الْحُروفُ الْأُولِي مِنْ

الكَلِماتِ الْآتِيَةِ:

أَخي هاكَ عِلْمًا حازَهُ غَيْرُ خاسِرِ

### أُطَبِّقُ

أَضَعُ هَمْزَةً مَكْسُورَةً قَبْلَ كُلِّ حَرْفٍ سَاكِنٍ مِنْ هَذِهِ الْحُرُوفِ السِّتَّةِ، ثُمَّ أَنْطِقُها وَأُلاحِظُ مَكَانَ خُرُوجِها.

### أَتَدَرَّبُ

أَتْلُو الْآيَاتِ الْكَرِيمَةَ الَّتِي في الْجَدْوَلِ، وَأُطَبِّقُ حُكْمَ الْإِظْهَارِ، ثُمَّ أَكْتُبُ حُروفَ الْإِظْهَارِ الَّتِي وَرَدَتْ بَعْدَ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنُوينِ.

| حَوْفُ الْإِظْهارِ | الْآياتُ الْكَريمَةُ                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                    | ﴿ مَنُ أَنْبَأَكَ هَانَا ﴾ (سورَةُ التَّحْريمِ، الْآيَةُ ٣)          |
|                    | ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُو ِ لِلْعَالَمِينَ ﴾ (سورَةُ ص، الْآيَةُ ٨٧) |

| لهارِ | حَرْفُ الْإِضْ | الْآياتُ الْكَريمَةُ                                                      |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|       |                | ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ (سورَةُ الْعَلَقِ، الْآيَةُ ٢)         |
| 4     | (              | ﴿ وَنَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾ (سورَةُ الْأَعْرافِ، الْآيَةُ ٧٤    |
|       |                | ﴿ فَذَالِكَ يَوْمَ إِذِيَوْمُ عَسِيرٌ ﴾ (سورَةُ الْمُدَّثِرِ، الْآيَةُ ٩) |

# سورَةُ الإِنْشِقاقِ الْآياتُ الْكريمَةُ (١٦ – ٢٥)

أَتْلِو وَأُطَبِقُ

الْفِظْ جَيِّدًا ﴿ إِذَا أَتَسَقَ ﴾، ﴿ لَتَرَكَبُنَ ﴾، ﴿ يُوعُونَ ﴾.

قَالَ اللهُ تَعَالَى:

# أُقوِّمُ تَعَلُّمي وَأَدائِي

• أَسْتَخْرِجُ مِنَ الْآياتِ الْكَرِيمَةِ السَّابِقَةِ الْمَوَاضِعَ الَّتِي وَرَدَ فيها حُكْمُ الْإِظْهارِ الْحَلْقِيِّ، وَأُبَيِّنُ حَرْفَهُ بِحَسَبِ الْجَدْوَلِ الْآتي:

| حَرْفُ الْإِظْهارِ | التَّنْوينُ | الْمَوضِعُ مِنَ الْآياتِ الْكَريمَةِ |
|--------------------|-------------|--------------------------------------|
| الْعَيْنُ (ع)      | الْفَتْحُ   | طَبَقًاعَن                           |
|                    |             |                                      |
|                    |             |                                      |



أَرْجِعُ إِلَى الْمُصْحَفِ الشَّريفِ (سورَةِ التَّغابُنِ)، ثُمَّ:

١- أَتْلُو الْآياتِ الْكُريمَةَ مِنْ (١٤ -١٨)، مُراعِيًا ما تَعَلَّمْتُهُ مِنْ أَحْكامِ التِّلاوَةِ وَالتَّجُويد.

٢- أَسْتَخْرِجُ مِنْها الْكَلْمِاتِ الَّتِي فيها إِظْهارٌ حَلْقِيٌّ، وَأُلاحِظُ الْإِظْهارَ عِنْدَ نُطْقِها.



# مُعْجِزاتُ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ

أَيَّدَ اللهُ تَعالى رُسُلَهُ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ بِما يَدُلُّ عَلَى صِدْقِ دَعْوَتِهِمْ، وَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى أَقُوامِهِمْ، وَهذا ما يُسَمَّى الْمُعْجِزَةَ. مَعْنى الْمُعْجِزَة

هِيَ أَمْرٌ يُؤَيِّدُ اللهُ سُبْحانَهُ وَتعالى بِهِ رُسُلَهُ، لِيكونَ دَليلًا عَلى صِدْقِ دَعْوتِهِمْ، وَتَحَدِّيًا لِأَقْوَامِهِمْ، وَلا يَسْتَطيعُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِهِ.

# وَمِنْ هذِهِ الْمُعْجِزاتِ:

# أُوَّلًا: ناقَةُ نَبِيِّ اللهِ صالِحِ عَلَيْهِ السَّلامُ

اخْتارَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ نَبِيًّا مِنْ قَوْمِ ثَمودَ، اسْمُهُ صَالِحٌ؛ لِيَدْعُوَهُمْ إِلَى عِبادَةِ اللهُ تَعالَى وَحْدَهُ وَتَرْكِ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا قَالَ لَهُ تَعالَى وَحْدَهُ وَتَرْكِ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَعْمَوا يَعْقَومِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَا عِمَيْرُهُ ﴿ (سُورَةُ هُودٍ، الْآيَةُ ٢١). وَلَكِنَّهُمْ كَذَّبُوهُ وَلَمْ يُومْنُوا بِهِ، وَطَلَبُوا مِنْهُ دَليلًا عَلَى صِدْقِ رِسالَتِهِ، فَخَلَقَ اللهُ تَعالَى لَهُمْ نَاقَةً مُمَيَّزَةً يَشْرِبُونَ بَهِ، وَطَلَبُوا مِنْهُ دَليلًا عَلَى صِدْقِ رِسالَتِهِ، فَخَلَقَ اللهُ تَعالَى لَهُمْ نَاقَةً مُمَيَّزَةً يَشْرِبُونَ جَميعًا مِنْ حَليبِها، وَخَصَّصَ لَها يَوْمًا كَامِلًا لِتَشْرَبَ وَحْدَها، وَجَعَلَ الْيَوْمَ الْآخَرَ لِللهُ تَعلَى صِدْقِ صالِح السَّلِيكِينَ.

وَحَذَّرَهُمْ صَالِحٌ الطَّلِيُكُمْ مِنْ إِيْدَائِها، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوًا لَهُ، فَقَتَلُوها، وَأَصرُّوا عَلَى كُفْرِهِمْ، فَأَهْلَكُهُمُ اللهُ تَعالَى وَنَجَّى صالِحًا الطَّلِيُكُمْ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ.

### أناقش

# لِماذا جَعَلَ اللهُ لِقُوم تُمودَ هذا النَّوْعَ مِنَ الْمُعْجِزَةِ؟

# ثَانِيًا: الْعَصا وَالْيَدُ الْبَيْضاءُ مِنْ مُعْجِزاتِ نَبِيِّ اللهِ مُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ

كانَ لِموسى العَلَيْ عَصًا يَتَوَكَّا عَلَيْها، وَيَسْتَخْدِمُها في رَعْي غَنَمُهُ، فَلَمَّا اخْتارَهُ اللهُ تَعالَى رَسولًا أَيَّدَهُ بِبَعْضِ الْمُعْجِزاتِ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُلْقِيَ عَصَاهُ، فَأَلْقاها فَصارَتْ حَيَّةً تَسيْرُ عَلَى الْأَرضِ، ثُمَّ طَلَبَ اللهُ تَعالَى مِنْهُ أَنْ يُخْرِجَ يَحَاهُ مِنْ تَحْتِ إِبِطِهِ، فَإِذَا هِيَ بَيْضاءُ بِخِلافِ لَوْنِ بَشَرَتِهِ، قالَ اللهُ تَعالَى: يَدَهُ مِنْ تَحْتِ إِبِطِهِ، فَإِذَا هِيَ بَيْضاءُ بِخِلافِ لَوْنِ بَشَرَتِهِ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ فَالَقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَعْبَانُ مُّ بِينُ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ وَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِنَظِينَ ۞ ﴿ (سورةُ الْأَعْرَافِ، الآيتانِ ١٠٨-١٠٨)

وَقَدْ قَصَّ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ الْكُرِيمُ مُعْجِزاتٍ أُخْرِى تَتَعَلَّقُ بِالْعَصَا، فَلَمَّا لَحِقَ فِرْعُونُ وَجُنودُهُ مُوسى الْتَلْيُلِا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَضْرِبَ بِعَصَاهِ الْبَحْرَ، فَأَصْبَحَ طَرِيقًا يَضْرِبَ بِعَصَاهِ الْبَحْرَ، فَأَصْبَحَ طَرِيقًا يَضْرِبَ بِعَصَاه الْبَحْرَ، فَأَصْبَحَ طَرِيقًا يَابِسًا، فَسَارَ عَلَيهِ مُوسى الْتَلْيِيلِا وَمَنْ آمَنَ الْمَارَعَلَيهِ مُوسى الْتَلْيِيلِ وَمَنْ آمَنَ

مَعَـهُ وَنَجُوا، وَلَمَّا سَلَكَ فِرْعَوْنُ الطَّرِيقَ نَفْسَهُ أَهْلَكُهُ اللهُ تَعالَى بِالْغَرَقِ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّا أَغَرَقَنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّا أَغَرَقَنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُ تَرُهُمُ مُّ وَمِنِينَ ۞ ﴾ (سورةُ الشَّعراءِ، الآيات ٢٥-٦٧)

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُفَصَّلَتٍ قَانَتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا فَيْجِيمِينَ ﴾ (سورَةُ الْأَعْرافِ، الْآيَةُ ١٣٣) أَتْلُو الْآيَةَ الْكُرِيمَةَ، وَأَسْتَخْرِجُ مِنْهَا صُورَتَيْنِ مِنْ صُورِ الْعَذَابِ الَّتِي حَلَّتْ بِقَوْم مُوسى العَلِيثُلِّ.

# ثَالِثًا: القُرآنُ الْكُرِيمُ مُعْجِزَةُ رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْكِ".

أَيَّدَ اللهُ تَعالى رَسُولَهُ مُحَمَّدًا عَيَالِي عَلَيْ بِمُعْجِزاتِ كَثيرةٍ، كانَ أَعْظَمُها الْقُرْآنَ الْكريمَ؛ لِيَكُونَ دَليلًا عَلى صِدْقِهِ إِلَى قِيامِ السَّاعَةِ. وَتَحَدَّى اللهُ الْخَلْقَ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْل هذا الْقُرْآنِ أَوْ بِسورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ، فَعَجَزُوا عَنْ ذلِك.

> وَسَتَبْقى الْبَشَـرِيَّةُ عاجِزَةً إِلَى قِيامِ السَّاعَةِ مَعْلُومَةُ إِثْرَائِيَةٌ عَنِ الْإِنْيَانِ بِمِثْلِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ؛ قَالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَإِن كُثُمُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا زَرُّكَ عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثُلِهِ عَوَادُعُواْ شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْ مُرَدِقِينَ ۞ فَإِن لَّهُ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّ ثُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلِّحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَيْفِرِينَ ۞ ﴿ (سورَةُ الْبَقَرَةِ، الْآيتان ٢٣-٢٤)

تَمَيَّزَتْ مُعْجِزَةُ رَسولِنا مُحَمَّدِ عَلِيْ (الْقرْآنُ الْكُريمُ) عَن الْمُعْجِزاتِ الْأُخْرِي بِأَنَّهِا مُعْجِزَةٌ دائِمَةٌ خالِدَةٌ إلى قِيام السَّاعَة.



أَرْجِعُ إِلَى الْمُصْحَفِ الشَّريفِ، وَأَثْلُو الْآياتِ الْكُريمَةَ (١١٠-١١٥) مِنْ سُورَةِ الْأَنبِياءِ، وَأَكْتُبُ مِنْ سُورَةِ اللهُ تَعالَى بِهَا كُلَّا مِنْ: بِمُسَاعَدةٍ أَحَدِ أَفْرادِ أُسْرَتِي مُعْجِزَةً أَيَّدَ اللهُ تعالَى بِهَا كُلَّا مِنْ:

١- نَبِيِّ اللهِ إِبراهيمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسّلامُ.

٢- نَبِيِّ اللهِ عيسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسّلامُ.

# أُخْتَبِرُ مَعْلُوماتي

١ - أُبِيِّنُ مَعْنى الْمُعْجِزَةِ.
 ٢ - أَمْلَأُ الْفَراغَ في الشَّكْلِ:

رَسولُ اللهِ مُحَمَّدُ عَلَيْظِيْ مُعْجِزَتُهُ:

مُعْجِزاتُ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ

رَسولُ اللهِ صالِحُ الطَّلِيُّلِ مُعْجِزَتُهُ: مُعْجِزَتُهُ: مُعْجِزَتُهُ: الْعَصا وَ الْيَدُ الْبَيْضاءُ

### ٣ - أُعَلِّلُ:

أ - أَيَّدَ اللهُ تَعالى رَسولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ بِمُعْجِزاتٍ كَثيرَةٍ، أَعْظَمُها الْقُرْآنُ الْكُريمُ.

ب- أَهْلَكَ اللهُ تَعالَى قَوْمَ صالحٍ عَلَيْهِ السَّلامُ.

أَفْهَمُ وَأَحْفَظُ

حَديثٌ نَبُويٌّ شَريفٌ

يَجْتَهِدُ الْمُسْلِمُ في عِبادَةِ اللهِ تَعالَى، وَيُورَدِي الطَّاعاتِ الَّتِي أَمَرهُ بِها، لِيَجْمَعَ رَصِيدًا مِنَ الْحَسنَاتِ، وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِإِذْنِ اللهِ تَعالَى، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يَخْسَرُ هذا الرَّصيدَ بِما يَقُومُ بِهِ مِنْ سُلُو كَاتٍ سَيِّئَةٍ، فَكَيْفَ يَخْسَرُ الْمُسْلِمُ حَسَناتِهِ؟ أَقْرَأُ الْحَديثَ النَبَوِيَّ الشَّريفَ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطِّيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَالَى: (أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ مِنْ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاةٍ، وَصِيام، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هذا، وَقَدَفَ هذا، وَأَكُلَ مالَ هذا، وَسَفَكَ دَمَ هذا، وَضَرَبَ هذا، فَيُعْطَى هذا مِنْ حَسَناتِهِ، فَإِنْ فَنِيتْ حَسَناتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، ثُم شُرح في النَّال)(١). ما عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَاياهُمْ، فَطُرحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرحَ في النَّال)(١).

### أَفْهَمُ الْمُفْرِداتِ وَالتَّراكيبَ

مَتاعٌ: مُمْتَلكاتٌ يَنْتَفِعُ بِها النَّاسُ. شَتْمَ: سَبَّ.

> الْقَذْفُ: اتِّهامُ النَّاسِ بِالْباطِلِ. سَفَكُ الدَّم: قتْلُ الإِنْسانِ.

### أُسْتَذْكِرُ

|   | • | X | 1 | الم | 5 | 1 | 2 | ) |   | 6 | , , | ) | • | , | , | ğ | 0 |   | ( | -1 |   | ١ | 5 |   | - | 1 | 2 | _ | ٥ | , |      |
|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| • | • |   | • |     |   |   |   |   | • | • | •   | • | • | • |   |   | • | • | • |    | • |   | • | ٠ |   |   | , | 9 | ک | 2 | 2000 |

(١) أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في صَحيحِهِ.

### أَفْهَمُ الْحَديثَ الشّريفَ

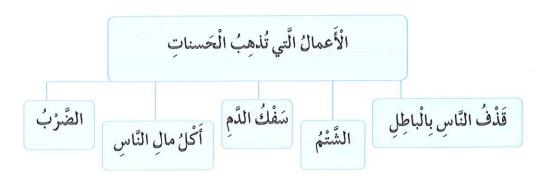

وَقَدْ حَرَّمَ الْإِسْلامُ هذِهِ الْأَعْمالَ؛ لِأَنَّ فيها ظُلْمًا لِلنَّاسِ وَاعْتِداءً عَلَيْهِمْ.

واسْتَخْدَمَ الرَّسولُ عَلَيْكِ أَسْلوبًا مُؤَثِّرًا يَقُومُ عَلَى المُحاوَرَةِ وَالْحُجَّةِ وَالْإِقناعِ، فلَمَّا سَأَلَ عَلَى المُحاوَرَةِ وَالْحُجَّةِ وَالْإِقناعِ، فلَمَّا سَأَلَ أَصْحابَهُ عَلَيْهِ: ما الْمُفْلِسُ؟ قالوا: إِنَّ الْمُفْلِسَ مَنْ لا مالَ لَهُ، فبَيَّنَ عَلَيْكِ لَهُمْ أَنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَقَدْ أَضاعَ حَسَناتِهِ بِظُلَم النَّاسِ وَالإعْتِداءِ عَلَيْهِمْ.

# ةْدَلضا الله

قالَ رَسولُ اللهِ عَلَيْلِيْ: (لَيْسَ الْمُوْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا اللَّعَانِ، وَلا الْفاحِشِ وَلا اللَّعَانِ، وَلا الْفاحِشِ وَلا الْبَذِيْءِ»(۱)

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ الْحاكِمُ في مُسْتَدَرَكِهِ.

النساط الساط

أَكْتُبُ مَعاصِيَ أُخْرِي لِلسَّانِ تُوَدِّي إِلى ضَياعِ الْحَسَناتِ.

### عَدْلُ اللهِ تَعالَى

مِنْ عَدْلِ اللهِ تَعالَى يَوْمَ الْقِيامَةِ أَنَّهُ يُعْطَي كُلَّ ذي حَقِّ حَقَّهُ، فَالْمُسْلِمُ الَّذي يَجْمَعُ الْحَسَناتِ، وَلَكِنَّهُ يَظْلِمُ الْآخِرِينَ وَيَعْتَدي عَلَيْهِمْ، يَأْخُذُ اللهُ سُبْحانَهُ وَتَعالَى مِنْ حَسَناتِهِ وَيُعْطِيها لَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَسَناتٌ وَأَفْلَسَ قَبْلَ أَنْ يَقْضي مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ سَيِّئاتِ الْمَظْلُومِ، وَأُلْقِيَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُرْمَى في النَّارِ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ مَبَاءً مَّنشُورًا ﴾ (سورَةُ الفُرْقانِ، الآية ٢٣).

# بَعْدَ فَهْمِي لِلْحَديثِ النَّبُوِيِّ الشَّريفِ فَإِنَّنِي أَحْرِصُ فِي حَياتي عَلَى أَنْ:

- ١- أَتَأُدَّبَ في كَلامي مَعَ الْآخَرينَ.
- ٢- لا أَعْتَدِيَ عَلَى النَّاسِ بِالضَّرْبِ أُو الشَّتْم.

# أُخْتَبِرُ مَعْلُوماتي

١ - أُبيِّنُ مَعْنى الْمُفلِسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذي أَشارَ إِلَيْهِ الْحَديثُ النَّبَوِيُّ الشَّريفُ.
 ٢ - أَمْلَأُ الْجَدُولَ بِأَعْمالٍ تَزيدُ الْحَسَناتِ وَأَعْمالٍ تُضَيِّعُ الْحَسَناتِ مِنَ الْحَديثِ النَّبَويِّ الْشَريفِ:

| أُعْمالٌ تُضَيِّعُ الْحَسَناتِ | أَعْمالٌ تَزيدُ الْحَسَناتِ |
|--------------------------------|-----------------------------|
|                                | ١ – الصَّلاةُ               |
| Y                              | ······                      |
| ٣- الشَّتْمُ                   | —٣                          |

٣ - أَكْتُبُ في الْفَراغِ الْعَلاقَةَ الَّتي تَجْمَعُ بَيْنَ الْمَعاصِيَ الْوارِدَةِ في الشَّكْلِ الْآتي:

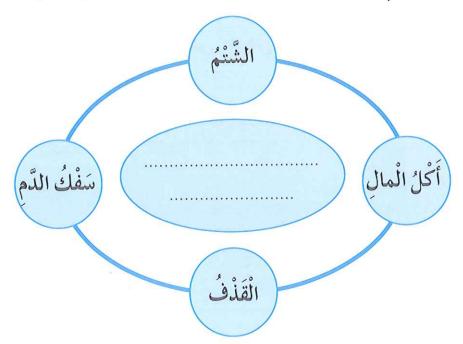

٤ - أَسْتَنْتِجُ مِنَ الْحَديثِ النَّبَوِيِّ الشَّريفِ كَيْفَ أُحافِظُ عَلى حَسَناتي.
 ٥ - أَقْرَأُ الْحَديثَ النَّبَويَّ الشَّريفَ.

تلاوَةٌ وَتَجُويدٌ الدَّرْسُ التَّانِي عَشَرَ التَّانِي عَشَرَ

 $\frac{\mathbf{m}\mathbf{e}\hat{\mathbf{c}}\hat{\mathbf{s}} \, \mathbf{h}^{\mathbf{k}}_{\mathbf{k}}\mathbf{i}\mathbf{m}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}}{\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{g}}$   $\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}^{\mathbf{k}}\mathbf{h}$ 

أَتْلو وَأُطَبِّقُ

أَلْفِظُ جَيْدًا ﴿ مَّنْذُكُورًا ﴾، ﴿ أَمْشَاحٍ ﴾، ﴿ سَلَسِلا ﴾.

### بِسْ مِٱللَّهِ ٱلرَّحَمَٰنِ ٱلرَّحِيبِ

هَلُأَتَنَ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينُ مِن ٱلدَّهُم لَرُيكُن شَيْعًا مُسَذَكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقُ مَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبَتَلِيهِ فَجَعَلَنَاهُ سَمِيعًا مِسَارًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ بِصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعْتَدُ نَا لِلْهَ كَافِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ۞ إِنَّا أَعْتَدُ نَا لِلْهَ كَافُورًا ۞ عَيْنَا يَشْرُبُ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنَا يَشْرُبُ مِهَا كَانَ شَرُّ وُرُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ مِهَا عَالَى فَوْرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِمْ مَنْ وَيَعَافُونَ وَيَعَافُونَ وَيَعَافُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ ا

## أُقَوِّمُ تَعَلُّمي وَأَداثِي

- أُبِيِّنُ حُكْمَ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنُوينِ في ما يَأْتي: ﴿مَّنَذُكُورًا إِنَّا ﴾، ﴿ نُطُفَةٍ أَمَشَاجٍ ﴾ ﴿ كَافُورًا عَيْنًا ﴾.
  - أَذْكُرُ حُكْمَ الْإِسْتِعِاذَةِ وَالْبَسْمَلَةِ عِنْدَ تِلاوَةِ هذهِ الْآياتِ الْكَريمَةِ.



أَرْجِعُ إلى الْمُصْحَفِ الشَّريفِ (سورَةِ الطَّلاقِ)، ثُمَّ: ١- أَتْلُو الْآيَاتِ الْكَرِيمَةَ مِنْ (١-٣)، مُراعِيًا ما تَعَلَّمْتُهُ مِنْ أَحْكَامِ التِّلاوَةِ وَالتَّجْويدِ. ٢- أَسْتَخْرِجُ مِنَ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ مِثَالًا عَلَى حُكْمِ الْإِظْهَارِ الْحَلْقِيِّ، وَأُطَبِّقُهُ.



# خُلُقُ الشَّجاعَةِ



وادي المُوجِب

ذَهَبَ طَلَبَةُ الصَّفِّ الْحامِسِ الْأَسَاسِيِّ فِي رِحْلَةٍ مَدْرَسِيَّةٍ إلى وادي المؤجِبِ بِصُحْبَةٍ مُعَلِّمِ التَّرْبِيَةَ الرِّياضِيَّةِ. وَفِي الطَّريقِ نَزَلَ الطَّلَبَةُ لِمُشَاهَدَة وادٍ الرِّياضِيَّةِ. وَفِي الطَّريقِ نَزَلَ الطَّلَبَةُ لِمُشَاهَدَة وادٍ في الرِّياضيَّةِ. وَفِي الطَّالِبِ يَقْفِزُ فِي الْماءِ مِنْ أَجْلِ السِّباحَة، لكنَّهُ أَوْشَكَ أَنْ يَغْرَقَ. وَمَا إِنْ شَاهَدَ الْمُعَلِّمُ الطَّالِبَ وَهُو يَسْتَغِيثُ حَتّى قَفَزَ فِي الْماء، وَأَنْقَذَهُ. الطَّالِبَ وَهُو يَسْتَغِيثُ حَتّى قَفَزَ فِي الْمَعَلِّم، وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا. أَعْجِبَ الْجَميعُ بِشَجاعَةِ الْمُعَلِّم، وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا.

### أُسْتَنْتُهُ

مَعْنى الشَّجاعَةِ مِنَ الْقِصَّةِ السَّابِقَةِ.

أَتَأُمَّلُ الصُّورَ الْآتِيةَ، وَأُعَبِّرُ عَنْ صُورِ الشَّجاعَةِ فيها:







مَو اقِفُ مِنَ الشَّجاعَةِ

أُوَّلًا: مِنْ شَجاعَةِ الرَّسول عَلَيْكُنَّ

كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيْ أَشْجَعَ النّاسِ، "فَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدينَةِ ذَاتَ لَيْلَة، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ نَحْوَ الصَّوْتِ لِيَتَبَيَّنُوا الْأَمْرَ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْلِيُّ، وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ، وَكَانَ عَلَى فَرَسٍ، وَفِي عُنُقِهِ سَيْفٌ، فَطَمْأَنَهُمْ، وَطَلَبَ مِنهُمُ الْعَوْدَةَ إِلَى بُيوتِهِم "(١).

أُفَكِّرُ

أَيْنَ تَجِدُ خُلُقَ الشَّجاعَةِ في مَوْقِفِ الرَّسولِ عَلَيْلِيِّ؟

ثانِيًا: مِنْ شَجاعَةِ الصَّحَابَةِ وَإِيَّا

«كَانَ الصَّحَابِيُّ الْجَليلُ عَبْدُاللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فِي صِغَرِهِ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيانِ فِي الطَّرِيقِ، فَمَرَّ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ فَيْ اللهِ عَنْدَاللهِ اللهِ عَبْدَاللهِ اللهِ عَمْرُ فَيْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَمْرُ فَيَّالَ: يا أَمِيرَ النَّرُ بَيْرِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

أناقِش

فُوائِدَ الشَّجاعَةِ مَعَ زَميلي، وَأُدَوِّنُ بَعْضَها فِي الْفَراغِ الظَّاهِرِ فِي الشَّكْلِ الْآتي.

| النَّوابُ الْجَزيلُ مِنَ اللهِ تَعالى |                      | نَيْلُ مَحَبَّةِ النّاسِ |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|                                       | فُوائِدُ الشَّجاعَةِ |                          |

(١) أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في صَحيحِهِ.

(٢) أَخْرَجَهُ ابْنُ عَساكِرَ في تاريخِ دِمَشْقَ.

### مُعْلُومَةُ إِثْرَائِيَّةُ

التَّهَوُّرُ: يَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ التَّهَوُّرَ نَوْعُ مِنَ الشَّجاعَةِ، وَلَكِنَّهُ فِي الْحَقيقَةِ غَيْرُ ذَلِكَ؛ فَهُوَ خُلُقُ مَذْمُومٌ، يَتَمَثَّلُ فِي انْدِفاعِ الْإِنْسانِ إِلَى الْقِيامِ بِعَمَلٍ يُسَبِّبُ الْكَثيرَ مِنَ الْمَخاطِرِ مِنْ دُونِ تَفْكيرٍ فِي الْعَواقِبِ.

### هٰ نشاطُ

أُصَنِّفُ الْكَلِماتِ الْآتِيَةَ فِي الْجَدْوَلِ كَما فِي الْمِثالِ: (قَوْلُ الْحَقِّ، هُروبٌ، إِقْدَامٌ، إِنْقَاذُ، اعْتِدَاءٌ، ثَبَاتٌ، تَرَدُّدُ، تَسَرُّعٌ)

| كَلِماتٌ لا تَرْتَبِطُ بِخُلُقِ الشَّجاعَةِ | كَلِماتٌ تَرْتَبِطُ بِخُلُقِ الشَّجاعَةِ |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| هُروبٌ                                      | ثُباتُ                                   |
|                                             |                                          |
|                                             |                                          |
|                                             |                                          |

# كُ نَشَاطُ بَيْتِيُّ

أَرْجِعُ إِلَى أَحَدِ كُتُبِ السِّيَرةِ، ثُمَّ أَكْتُبُ مَوْقِفًا مِنْ شَجاعَةِ النَّبِيِّ عَلَيْكِمُ، وَمَوْقِفًا آَرْجِعُ إِلَى أَحَدِ الصَّحَابَةِ عَلِيْمًا.

# أُخْتَبِرُ مَعْلوماتي

١ - أَتَدَبَّرُ الْآيَةَ الْكريمَةَ الْآتِيَةَ، وَأُوضِّحُ صورَةَ الشَّجاعَةِ الَّتِي تُعَبِّرُ عَنْها:
 قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا يَّهُمَا ٱلَّذِينَ عَامَتُواْ إِذَا لَقِيتُ مِنْ فَئَةً فَأَثُ بُتُواْ ﴾ (سورَةُ الْأَنفالِ، الْآيةُ ٥٤)
 ٢ - أَتَأْمَّلُ الْمُواقِفَ فِي الْجَدُولِ الْآتي، وَأَخْتارُ الْوَصْفَ الْمُناسِبَ لَها (شَجاعَةُ، تَهَوُّرُ):

| الْوَصْفُ الْمُناسِبُ<br>(شَجاعَةٌ، تَهَوُّرٌ) | الْمَوْقِفَ                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | أَسْرَ عَ الشُّرْطِيُّ إِلَى مَكَانِ الْخَطَرِ لِحِمايَةِ النَّاسِ.                        |
|                                                | قَادَ رَمْزِي السَّيَّارَةَ بِسُرْعَةٍ كَبِيرَةٍ فِي طُرُقاتِ الْمَدينَةِ.                 |
|                                                | أَجَابَ عَطِيَّةُ عَنْ أَسْئِلَةِ الْمُعَلِّمِ مِنْ دُونِ تَرَدُّدٍ.                       |
| -                                              | حَرَصَ فادي دائِمًا عَلَى قَوْلِ الْحَقِّ بِأَدَبٍ دُونَ خَوْفٍ                            |
|                                                | مِنْ أُحَدِ.                                                                               |
|                                                | تَسَلَّقَ عامِرٌ عَمَو دَ الْكَهْرَباءِ لِإِحْضارِ طائِرَتِهِ الْوَرَقِيَّةِ الْعَالِقَةِ. |

٣- أَمَلاً الْمُرَبَّعاتِ الثَّلاثَةَ فِي الشَّكْلِ الْآتي بِالْحُروفِ النَّاقِصَةِ، ثُمَّ أَقْرَأُ الْعِبارَةَ
 النَّاتِجَة، وَأُدَوِّنُها فِي الْأَسْفَلِ:

أ - عَمودِيُّ: (ن، ج، م).

ب- أُفُقِيُّ: (د، س، م، ش).

|   |   | ١ |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م | 1 | J |   | ٤ | J | ١ |   |   |
| خ |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ب |   |   |   |   |   |   |
| و |   | ن |   |   | J | ع | ي |   |
| م |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ö | ع | 1 | ح |   | J | ١ |

- الْعِبارَةُ الْأُولِي (عَمودِيُّ):

- الْعِبارَةُ الْأُولِي (أُفُقِيُّ):



# الصَّحابِيَّةُ الْجَلِيْلَةُ (صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) عَلِيْهِ

كُرَّمَ الْإِسْلامُ الْمَرْأَةَ أَيَّمَا تَكْرِيمٍ، فَقَدْ رَفَعَ شَأْنَهَا، وَأَعْلَى مَنْزِلَتَهَا، وَأَزالَ عَنْهَا مَا لَجِقَ بِهَا مِنْ ظُلْمٍ، فَانْطَلَقَتْ تُدافِعُ عَنْ دينِها وَتَنْشُرُ رِسالَةَ الْإِسْلامِ، وَمِنَ النِّساءِ النَّساءِ اللَّاتي كَانَ لَهُنَّ دَوْرٌ في ذَلِكَ صَفِيَّةُ رَبِيهِا فَمَنْ هِيَ صَفِيَّةُ؟

### بِطاقَةُ تَعْرِيفَيَّةُ

اسْمُهُا: صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ( عَلِيهِ الْمُطَّلِبِ ( عَلِيهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُ

صِلَتُها بِالنّبِيّ عَلَيْكِنْ: عَمَّتُهُ.

مِنْ صِفاتِها: الصَّبْرُ، وَالشَّجاعَةُ، وَالْفَصَاحَةُ.

وَفَاتُها: تُوَفِّيَتْ في السَّنَةِ الْعِشْرِينَ لِلْهِجْرَةِ في خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ضَلِّيَّهُ، وَدُفِنَتْ في الْبَقيعِ.

### أَتَاْمُّلُ الشَّكُلَ الْآتِيَ ثُمَّ أُجِيبُ عَمَّا يَليهِ؟



- ما علاقَةُ صَفِيَّةَ بِسَيِّدِ الشُّهداءِ حَمْزَةَ رَضِيُ اللهُ عَنْهُما.
  - علاقة صفيّة بالنبيّ مُحمّد عليه الصّلاة والسّلام.

### أُوَّلًا: إسْلامُها

كَانَتْ عَلَىٰ الْهِجْرَةِ مَعَ أَخيهَا كَانَتْ عَلَىٰ الْهِجْرَةِ مَعَ أَخيهَا حَمْزَةَ وَابْنِها الزُّبَيْرِ عَلَىٰ الْمِهْ.

# ثانِيًا: صُورٌ (إضاءاتٌ) مِنْ حَيِاةٍ صِفَيِّةً عَلَيْهَ

١- كَانَتْ صَفِيَّةُ رَضِيَ الله عَنْها مِنْ أُوائِلِ الْمُهاجِرِينَ إِلَى الْمَدينَةِ المُنَوَّرةِ.

٢ كانَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْها مِثالًا يُحْتَذى بها في التَّرْبِيَة، فَكان وَلَدها الزُّ بَيْرَ مَثالاً في التَّرْبِية، فَكان وَلَدها الزُّ بَيْرَ مَثالاً في الفَصَاحَةِ والشَّجاعَةِ والذِّكاءِ، حَتّى أَصْبَحَ مِنْ حَوارِيٍّ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

٣- كانَتْ رَضِيَ الله عُنْها، أُديبَةً وشاعِرةً، وقَالَتْ في الفَخْرِ:
 نَحْنُ حَفَرْنا للْحَجيج زَمْزَم شقيا نَبِيُّ الله في المَحْرَم

### أُسْتَنْتُحُ

مِنْ حَيِاةٍ صَفِيَّة ضِيًّة صَالِحَة طَيُّ أَثَرَ التَّرْبية الصَّالِحَة عَلَى الأَبْناءِ.

### أَتَأُمَّلُ وَأُجِيبُ

في يَوْمِ الْخَنْدَقِ، جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النِّسَاءَ وَالْأَطْفَالَ في حِصْنٍ مُرْتَفِعِ آمِنٍ في الْمَنَوَّرَةِ، فَحَاوَلَ أَحَدُ يَهُودِ بَني قُرَيْظَةَ التَّسَلُّلَ إِلَى الْحِصْنِ، فَمَنَعَتْهُ صَفِيَّةُ عَلَيْهِ.

١ - عَلَى ماذا يَدُلُّ جَعْلُ النَّبِيِّ ﷺ النِّساءَ وَالأَطْفالَ في حُصْنٍ مُرْتَفعٍ آمِنٍ في الْمَدينَة.

٢- أَكْتُبُ عِبارَةً واحِدَةً أَصِفُ فيها شَجاعَةَ صَفِيَّةَ رَبِيهِ.

٣- أَسْتَنْتِجُ دَرْسًا واحِدًا اسْتَفَدْتُهُ مِنَ الْقِصَّةِ.

### أبْحَثُ

أَرْجِعُ إلى شَبَكَةِ الإِنْتَرِنت، وَأَبْحَثُ عَنْ أَسْماءِ أَعْمامِ وَعَمّاتِ الرَّسولِ عَلَيْكِيْ، وَأَكْتُبُها في دَفْتَري.

# بَعْدَ اطِّلاعي عَلى سيرَةِ صَفِيَّةَ عَلَي، فَإِنَّني:

١- أَقْتَدي بِها في شَجاعَتِها وَنُصْرَتِها للهِ ولِرسولِهِ عَيَالِيُّ.

٢- أُقَدّرُ دَوْرَ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ في تَنْشِئَةِ الْأَبْناءِ وَتَرْبِيَتِهِمْ.

# أَخْنَبِرُ مَعْلُوماتي

| ١ – أُكْمِلُ الْعِباراتِ الْآتِيَةَ:                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أ - صَفِيَّةُ عَلَيْهُم هِيَ الرَّسولِ عَلَيْهُ.                                                                                        |
| ب - مِنَ صِفاتِ صَفِيَّةً رَفِي أَنَّها                                                                                                 |
| ج - مِنَ الصُّورِ المشْرِقَةِ في حياةٍ صَفِيَّةُ رَفِيْ الْمُسُورِ المشْرِقَةِ في حياةٍ صَفِيَّةُ رَفِيْ الْم                           |
|                                                                                                                                         |
| ٢ - أَضَعُ كَلِمَةَ (صَحيحٌ) أَمامَ الْعِبارَةِ الصَّحيحَةِ، وَكَلِمَةَ (خَطَأٌ) أَمامَ الْعِبارَةِ غَيْرِ<br>الصَّحيحَةِ في ما يَأْتي: |
| الصَّحيحَةِ في ما يَأْتي:                                                                                                               |
| أ - ( ) أَسْلَمَتْ صَفيَّةُ ضِيءً عَبْلَ الْهَجْرةِ،مَعَ أَخيها حَمْزَةَ وأَبْنها                                                       |
| الزبيرِ رَفِي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                    |
| ب – ( ) تُوُفِّيَتْ صَفِيَّةُ رَقِيْنِ في خِلافَةِ أَبِي بَكْرِ الصِّلِّيقِ رَقِيْنِهُ.                                                 |



تلاوَةٌ وَتَجْويدٌ

أَحْكَامُ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوينِ (الْإِدْعَامُ)

ٲؾۘۮؘػؖۯؙ

أَحكامَ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنُوينِ

الْإِخْفاءُ

الْإِدْغَامُ

أُسْتَمِعُ وَأُلاحِظُ

- قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَؤُمَّا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴾ (سورَةُ الْإِنسانِ، الْآيَةُ ١٠).
- قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ (سورَةُ الْإِنْسانِ، الْآيَةُ ٢٥).
- قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ يَوْمَ إِ نِيَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لَّكِ رَوْا أَعْمَالُهُمْ ﴿ (سورَةُ الزَّلْةِ، الْآيَةُ ٢)
- " قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ فَمَن يَعُمَلُ مِثَقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ ﴿ (سُورَةُ الزَّلْوَةِ الْآيَةُ ٧) سَمِعْتُ مُعَلِّمي يَلْفِظُ كَلِمَةً: ﴿ مِن رَبِّنَا ﴾ (مِرَّبِنا)؛ بِدَمْجِ حَرْفِ النُّونِ السَّاكِنَةِ مَعَ الرَّاءِ، وَقَرَأً: ﴿ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ (بُكْرَتُو أَصيلًا)؛ بِدَمْجِ التَّنوينِ مَعَ الْواوِ، وَقَرَأً: ﴿ بُكُرةً وَأَصِيلًا ﴾ (بُكْرَتُو أَصيلًا)؛ بِدَمْجِ التَّنوينِ مَعَ اللَّامِ، وَ: ﴿ فَمَن يَعُمَلُ ﴾ وَقَرَأً: ﴿ أَشْتَاتَلِيمُوا )؛ بِدَمْجِ التَّنُوينِ مَعَ اللَّامِ، وَ: ﴿ فَمَن يَعُمَلُ ﴾ (فَمَيَعْمَل) ؛ بِدَمْجِ النَّونِ السَّاكِنَةِ مَعَ الْيَّاءِ، وَهِذَا مَا يُسَمَّى الْإِدْغَامَ.

### أتعلم

الْإِدْ عَامَ: إِدْ حَالُ النُّونِ السَّاكِنَةِ أَوِ التَّنْوينِ في حَرْفِ الْإِدْ عَامِ الْواقِعِ الْإِدْ عَام بَعْدَها، بِحَيْثُ يَصيرانِ حَرْفًا واحِدًا مُشَدَّدًا كَالْحَرْفِ الثَّاني. وَحُروفُ الْإِدْ عَامِ هي: (ي، ر، م، ل، و، ن)، وَجَمَعَها الْعُلَماءُ في كَلِمَةِ (يَرْمِلُونَ).

### الْإِدْعَامُ نَوْعَانِ:

١- إِدْغَامٌ بِغُنَّةٍ، وَحُروفُهُ (يَه، نْ، مه، و).

٢- إِدْغَامٌ بِغَيْرِ غُنَّةٍ، وَحُرُوفُهُ (ر، ل).



### ٲۛؾؘۮڒۜؠؙ

أَسْتَمِعُ لِمُعَلِّمِي وَأُلاحِظُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْإِدْعَامِ بِغُنَّةٍ وَالْإِدْعَامِ بِغَيْرِ غُنَّةٍ.

- ١- قالَ اللهُ تَعالى ﴿ فَهَن يَعَمَّمَلُ مِنَ ٱلصَّلِمَاتِ وَهُوَ مُؤَمِنُ فَكَلا كُفَّرَانَ لِسَعْيهِ مِهِ ﴾ (سورَةُ الْأَنْبِياءِ، الْآيَةُ ٩٤).
  - ٢- قالَ اللهُ تَعالى ﴿ قُلَ مَن رَبُّ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ ﴾ (سورَةُ الرَّعْدِ، الْآيَةُ ١٦).
- ٣- قالَ اللهُ تَعالَى ﴿ وَأُخْرَىٰ يَحُبُّونَهَا لَنَهُ وَفَتَحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤَمِّنِينَ ﴾ (سورَةُ الصَّفَ، الْآيَةُ ١٣).
  - ٤ قالَ اللهُ تَعالَى ﴿ فَعَالَ لَكَايُرِيدُ ﴾ (سورَةُ الْبُروجِ، الْآيَةُ ١٦).
- ٥- قالَ اللهُ تَعالَى ﴿ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلَيْ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (سورَةُ الْبَقَرَةِ، الْآيَةُ ١٠٧).
- الله تعالى ﴿ نُصِيبُ بِرَحُمَتِنَا مَن نَهَا أَخْ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱللهُ حُسِنِينَ ﴾ (سورة يؤسف، الآية ٥٠).
   الْمَو اضِعُ الَّتِي رُسِمَتْ الدَّائِرَةُ عَلَيْها هِيَ عَلَى التَّرْتيب:
  - ١- ﴿ فَمَن يَعِمَلُ ﴾: حُكْمُ التِّلاوَةِ وَالتَّجُويدِ فيها إِدْعَامٌ بِغُنَّةٍ.
  - ٢- ﴿ مَن رَّبُّ ﴾: حُكْمُ التِّلاوَةِ وَالتَّجْويدِ فيها ......
    - ٣- .... حُكْمُ التِّلاوَةِ وَالتَّجْويدِ فيها إِدْغامٌ بِغُنَّةٍ.
    - ٤ ﴿ فَعَالُ لِمَا ﴾: حُكْمُ التِّلاوَةِ وَالتَّجُويدِ فيها .....
      - ٥- .... حُكْمُ التِّلاوَةِ وَالتَّجْويدِ فيها إِدْغامٌ بِغُنَّةٍ.
    - ٦- ﴿ مَن نَبَقَ آَءً ﴾: حُكْمُ التِّلاوَةِ وَالتَّجْويدِ فيها .....

# سورُة الْإِنْسانِ الْآياتُ الْكَريمَةُ (٥-٢٢)

### أَتْلو وَأُطَبِّقُ

اَلْفِظُ جَيِّدًا ﴿ بِالنَّذُرِ ﴾، ﴿ مُسْتَطِيرًا ﴾، ﴿ قَمْطَرِيرًا ﴾، ﴿ زَمُهَرِيرًا ﴾ قال اللهُ تَعالى:

إِنَّ ٱلْأَبْ رَارَيَشْ رَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنَايَشُرَبُ بِمَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا نَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِٱلنَّذُرِ وَيَعَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّ هُو مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِمسَكِينًا وَيَتِمَا وَأَسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُطُعِمُ كُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُرِ جَزَآ وَلَا شُكُورًا اِنَّا غَنَافُ مِن رَّبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۞ فَوَقَائِهُ مُ ٱللَّهُ مَثَرَّ ذَلِكَ ٱلْبُوْمِ وَلَقَّ لَهُمْ نَضَّرَةً وَسُرُورًا ۞ وَجَزَنْهُم بِمَاصَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلأَرَآبِ إِنَّ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتُ قُطُوفُهَ انَذُلِيلًا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُمَ ابِكَاتَ قَوَارِيرًا ۞ قَوَارِيرَاْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا لَقُديرًا ۞ وَيُسْقَوُنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجِهَا زَنجِيلًا ۞ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا كَبِيرًا كَ عَلِيمُمْ شَيَابُ سُندُسٍ خُضْرُ وَإِسْ تَبُرُقُ وَحُلُّوا أَسَاوِر مِن فِضَّةِ وَسَقَا هُمُرَ أَيْهُمُ شَرَابًا طَهُورًا ١٠ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُوجَ زَآءً وَكَانَ سَعُيكُم مَّشْكُورًا

### أُقَوِّمُ تَعَلُّمي وَأَداثِي

# • أَمْلَأُ الْجَدُولَ الْآتِيَ بِما هُوَ مُناسِبٌ مِنَ الْآياتِ الْكَريمَةِ السَّابِقَةِ:

| حُكْمُ التَّجْويدِ  | الْمِثالُ              | الرَّقْمُ |
|---------------------|------------------------|-----------|
|                     | مِسْكِينًا وَيَتِيمًا  | 1         |
| إِظْهارٌ حَلْقِيٌ   |                        | ۲         |
| إِدْعَامٌ بِغُنَّةٍ |                        | ٣         |
|                     | وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ | ٤         |



أَرْجِعُ إِلَى الْمُصْحَفِ الشَّريفِ، وَأَتْلُو الْآياتِ الْكَريمَةَ (٤ - ٧) مِنْ سورَةِ الطَّلاقِ، وَأَقومُ بِما يَأْتِي:

الله تعالى: ﴿ وَلَا ثُضَالَ وُهُنَ اللهِ عَلاماتِ الْوَقْفِ في قَوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿ وَلَا ثُضَالَ وُهُنَ التَّصِيتُ وَا عَلَيْهِنَ اللهِ تَعالى: ﴿ وَلَا ثُضَالُوهُ هَنَ الْحُورَهُنَ وَأَتَمِ وَا عَلَيْهِنَ عَلَى اللهِ عَالَمُ وَا عَلَيْهِنَ حَمَّلِ فَا فَوْ فَى اللهِ عَمْلُ وَا اللهِ تَعالى اللهِ عَمْلُ وَا اللهِ عَمْلُ وَا عَلَيْهِنَ حَمَّلَ هَا مَعْ اللهِ عَمْلُ وَا عَلَيْهِنَ حَمَّلَ اللهِ عَمْلُ وَا عَلَيْهِنَ حَمَّلَ اللهِ عَلَا مَا عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَهُ اللهِ عَمْلُ وَا عَلَيْهِ وَهُ اللهِ اللهِ عَمْلُ وَا عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَا عَلَيْهُ وَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَا عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا تَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَا عَلَيْهِ وَا عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَا عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِقُولُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولُ عَلَيْهِ وَا عَلَيْهُ وَا عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمَالِقُولُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمَالِقُولُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا عُلَامِ وَالْمَا عَلَامُ عَلَا عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمَالِقُولُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

٢- أَسْتَخْرِ جُ مِنَ الْآياتِ الْكَريمَةِ مِثالًا عَلى حُكْمَيِ الْإِظْهارِ وَالْإِدْغامِ، وَأُمَيِّزُ
 بَيْنَهُما في النَّطْقِ.



# صَلاةُ التَّراويح

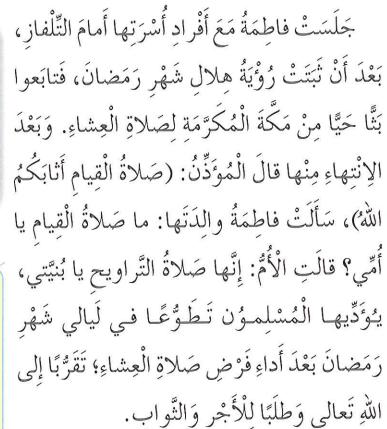



### وَعُلومَةٌ إِثْرَائِيَّةٌ

سُمِّيَتْ صَلاةُ التَّراويحِ بِهذا الإِسْمِ؛ لِأَنَّ الصَّحابَةَ عَلَيْهَ كَانَوا إِذَا أَطَالُوا فِي الصَّلاةِ اسْتَراحوا أِذَا أَطَالُوا فِي الصَّلاةِ اسْتَراحوا قَليلاً بَعْدَ أَنْ يُسَلِّموا، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُوا صَلاتَهُمْ.

### أُسْتَنْتِحُ

مِنْ إِجابَةِ أُمِّ فاطِمَةَ وَقْتَ صَلاةِ التَّراويحِ.

فَاطِمَةُ: وَهَلْ فَرَضَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْنَا صَلاةَ التَّرَاويحِ؟ الْأُمُّ: إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الصَّلُواتِ الْخَمْسِ الْمَفْروضَةِ يَا بُنَيَّتِي، وَلَكِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْلِيُّ صَلَاهًا، وَرَغَّبَ فيها، فَقَالَ: ( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ صَلَاهًا، وَرَغَّبَ فيها، فَقَالَ: ( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ

مِنْ ذَنْبِهِ)(١)، فَاحْرِصي عَلى سُنَّةِ نَبِيِّكِ ﷺ. فَاطِمَةُ: وَكَمْ عَدَدُ رَكَعاتِها يا أُمِّى؟

الْأُمُّ: صَلاةُ التَّراويحِ ثَماني رَكَعاتٍ، وَيَجوزُ أَنْ يُصَلِّيَها الْمُسْلِمُ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ حَسَبَ اسْتِطاعَتِهِ وَقُدْرَتِهِ.

فَتابَعَتِ الْأُمُّ وَابْنَتُها صَلاةَ التَّراويحِ إلى نِهايَتِها، فَقالَتْ فاطِمَةُ: لاحَظْتُ يا أُمِّي أَنَّ صَلاةَ التَّ اوبح تُصَلَّى رَكْعَتَدْنَ رَكْعَتَدْنَ!

وَصَفَتْ عَائِشَةُ عَلِيْهِمْ صَلاةً

رَسول اللهِ عَيْظِيٌّ في اللَّيْل

فَقَالَتْ: فَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِها

وَطولِها (٣).

أَنَّ صَلاةَ التَّراويحِ تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ! الْأُمُّ: أَجَلْ يا بُنَيَّتي، يَقْرَأُ الْإِمامُ فيهِما بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ما تَيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَريم، قال رَسولُ اللهِ عَلَيْلِيُّ: (صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنى مَثْنى) (٢).

فَاطِمَةُ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا يَا أُمِّي، وَزَادَكِ اللهُ عِلْمًا وَفِقْهًا فِي الدِّين.

الْأُمُّ: لِنُصَلِّ التَّراويحَ مَعًا جَماعَةً يا فاطِمَةً.

فاطِمَةُ: سَمْعًا وَطاعَةً يا أُمِّي.

الْأُمُّ: وَغَدًا سَنَذْهَبُ مَعًا إلى الْمَسْجِدِ لِنُصَلِّي الْعِشاءَ وَصَلاةَ التَّراويح.

<sup>(</sup>١) مُتَّفقٌ عَلَيه.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الْبُخارِيُّ في صَحيحِهِ.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ الْبُخارِيُّ في صَحيحِهِ

أُصَلِّفَ

الْعِباراتِ الْآتِيَةَ حَسَبَ الصَّلاة الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِها: تُصَلَّى بَعْدَ الْعِشاءِ في رَمَضَانَ - رَكَعاتُها فَرْدِيَّةٌ - رَكَعاتُها زَوْجِيَّةٌ تُصَلَّى بَعْدَ الْعِشاء في كُلِّ لَيْلَةٍ.

| صَلاةُ الْوِتْرِ | صَلاةُ التَّراويحِ |
|------------------|--------------------|
|                  |                    |
|                  |                    |

# أُحْرِصُ في حَياتي عَلى أَنْ

١- أَلْتَزِم بِأَداءِ صَلاةِ التَّراويحِ.

٢ - لا أُزْعِج الْمُصَلِّينَ في الْمَسْجِدِ.



أُصَمِّمُ بِطاقاتٍ جَميلَةً أَدْعو فيها زُمَلائِي لِأَداءِ صَلاةِ التَّراويحِ في الْمَسْجِدِ.



# أُخْتَبِرُ مَعْلُوماتي

١ - أُكْمِلُ الْفَراغاتِ الْآتِيَةَ بِما هُوَ مُناسِبُ:

أ - يُؤدِّي الْمُسْلِمونَ صَلاةَ التَّراويح في لَيالي شَهْرِ .....الْمُبارَكِ.

ب– حُكْمُ صَلاةِ التَّراويح .....

٢ - أَضَعُ دائِرَةً حَوْلَ رَمْزِ الْإِجابَةِ الصَّحيحَةِ:

(١) - (صَلاةُ الْقِيامِ)، هذِهِ الصَّلاةُ هِيَ:

أ - صَلاةُ الْعشاء.

ب- صَلاةُ التَّراويح.

ج- صَلاةُ الْجُمُعَة.

(٢) - يَجوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاةَ التَّراويحِ:

أ - ثَمانِيَ رَكَعاتٍ.

ب-عِشْرِينَ رَكْعَةً.

ج- جَميعُ ما ذُكِرَ صَحيحٌ.

٣- قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: (صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنى مَثْنى). أَصِفُ كَيْفِيَّةَ أَداءِ صَلاةِ التَّراويحِ كَما وَرَدَتْ في الْحَديثِ النَّبُوعِ الشَّريفِ.

٤ - عَلِّلْ: سَبَبَ تَسْميَةِ صَلاةِ التَّراويح بِهذَا الاسم.





اَلْفِظُ جَلِدًا ﴿ رَأَوْهُ زُلُفَةً ﴾، ﴿ تَدَّعُونَ ﴾، ﴿ أَرَءَيْتُمْ ﴾، ﴿ أَهُلَكَنِيَ ﴾، ﴿ مَعِينِ ﴾. قالَ اللهُ تَعالى:

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعُدُ إِن كُنْ مُن مَن هُو لُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعُدُ إِن كُنْ مُ صَلِيقِينَ فَ قُلْ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ عَدَ اللّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ فَ صَلَا اللّهِ عَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن مَّعِي أَوْرَحِمَنَا بِعِدِ عَتَدّعُونَ اللّهُ وَمَن مَّعِي أَوْرَحِمَنَا فَلَا اللّهُ وَمَن مِن عَذَابِ أَلِيمٍ فَي قُلُ هُو الرَّحُنُ وَاللّهُ وَمَن مَن عُو فَي فَلَ اللّهُ وَمَن مَن عَلَي اللّهُ وَمَن مَن عُلَا اللّهُ عَلَي اللّهُ وَالرَّحُن عَلَي اللّهُ وَمَن مَن هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَي وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَكُلُمُ عَوْرًا فَمَن يَأْتِي مُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَي وَعَلَيْهِ مِن مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَي وَعَلَيْهِ وَكُلُمُ عَوْرًا فَمَن يَأْتِي كُمْ فِي مَا وَعَلِيمٌ فَي وَلَا مَن مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَي وَعَلَيْهِ مِن مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّ مِن مَا وَعِينٍ فَي وَلَا فَمَن يَأْتِي كُمْ فِي مَا وَعَلَيْهِ مِن مَن مَنْ هُو وَلِ فَمَن يَأْتِي كُم فِي مَا وَعِينٍ فَي اللّهُ وَالرّهُ مَن يَعْمَلُولُ مُن مِن مَن عَذَا إِلْ فَمَن يَأْتِي كُمْ فِي مَا وَعِينٍ فَي مَا وَقُولُ اللّهُ مَن يَأْتِي كُمْ فِي مَا وَعَلَيْهِ وَلَا مُن يَأْتُونُ مِن مِنْ مُؤْمِنُ وَلَا فَمَن يَأْتِي كُمْ فِي مَا وَعَلَيْهِ وَلَا مُن مَن مَنْ مُؤْمِ وَلَا فَمَن يَأْتِي كُمْ فِي مَا وَعُمْ وَاللّهُ مُونَ وَلَا فَمَن يَأْتِي كُمْ فِي مَا وَمُ مُن مِنْ مُؤْمِ وَاللّهُ مُؤْمِولًا فَمَن يَأْتِهُ مُؤْمِن وَالْمُؤْمِن وَالْمُؤْمِن وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُو

### أَفْهَمُ الْمُفْرَداتِ وَالتَّراكيبَ

زُلُفَةً: قَريبًا.

سِيِّئَةُ: أُصِيبَتْ بِالذُّلِّ وَالْخِزْي.

يُجِيرُ: يَحْمَي وَيَمْنَعُ.

غَوْرًا: ذاهِبًا في أَعْماقِ الْأَرْض.

بِمَاءِ مَّعِينٍ: ماء ظاهِرٍ يَسْهُلُ الْحُصولُ عَلَيْهِ.

# مَوْ ضوعاتُ الْآياتِ الْكَريمَة:

## الوَعْدُ الحَقُّ

الْآيةُ الْكُريمَةُ (٢٧) مَشْهَدُ مِنْ يَوْمِ الْقِيامَةِ وَحالُ الْكافِرينِ فيه.

الْآياتُ الْكَرِيمَةُ

(M.-LV)

تُوحيدُ اللهِ تَعالَى

سَبَبُ النَّجاةِ

الْآياتُ الْكُريمَةُ (77-70) يَوْمُ الْقِيامَةِ حَقٌّ لا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ تَعالَى

# أُوَّلًا: يَوْمُ الْقِيامَةِ حَقٌّ لا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ تَعالَى

أَنْكُرَ الْكُفَّارُ يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَكَانُوا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ عَيْكِلِّ وَالْمُؤْمِنِينَ عَنْ مَوْعِدِهِ بِسُخْرِيَةٍ وَاسْتِهْزاءٍ، وَيَقُولُونَ: مَتى يَوْمُ الْقِيامَةِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ؟ فَيُجيبُهُمُ النّبِيُّ عَيْظِيٌّ بِأَنَّ مَوْعِدَهُ لا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ تَعالَى، وَأَنَّ واجِبَهُ عَيْظِيٌّ تَبْلَيغُ النَّاسِ الْإِسْلامَ، وَتَحْذِيرُهُمْ مِنِ اتِّباعِ الضَّلالِ. وَتَذْكيرِهِمْ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ.

في الْحِكْمَةُ مِنْ إِخْفَاءِ اللهِ تَعالَى مَوْعِدَ يَوْمِ الْقِيامَةِ؟

# ثانِيًا: مَشْهَدُ يَوْم الْقِيامَةِ وَحالُ الْكافِرينَ

عِنْدَما يَرْجِعُ الْخَلْقُ إِلَى اللهِ تَعالَى يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَيَرى الْكُفَّارُ الْعَذَابَ قَريبًا مِنْهُمْ، والنَّارَ قَدْ أُعِـدَّتْ لَهُمْ، يَظْهَرُ عَلى وُجوهِمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ، وَيُصيبُهُمُ الذُّلُّ وَالْخِزْيُ، وَيُقالُ لَهُمْ: هذا الَّذي كُنْتُمْ تُنْكِرونَهُ في الدُّنْيا وَلَمْ تُوْمِنوا بِهِ.

### ثَالِثًا: تَوْحِيدُ اللهِ تَعالَى سَبَبُ النَّجاةِ

يَأْمُرُ اللهُ تَعالَى النَّبِيَ عَلَيْ أَنْ يَرُدَّ عَلَى الْكَافِرِينَ وَيَقُولَ لَهُمْ: إِنَّ تَوْحيدَ اللهِ تَعالَى هُوَ سَبَبُ النَّجاةِ في الدُّنيا وَالْآخِرَةِ، وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَعْلَمُونَ مَنْ كَانَ عَلَى الْحَقِّ وَمَنْ كَانَ في ضَلالٍ، فَأَنْتُمْ بَشَرٌ مُحْتَاجُونَ إلى خالِقِكُمْ في كُلِّ شُونُونِكُمْ، الْحَقِّ وَمَنْ كَانَ في ضَلالٍ، فَأَنْتُمْ بَشَرٌ مُحْتَاجُونَ إلى خالِقِكُمْ في كُلِّ شُونُونِكُمْ، فَانْظُرُوا إلى واحِدَةٍ مِنْ نِعَمِّةٍ وَهِيَ الْمَاءُ الَّذِي هُوَ عِمَادُ حَياتِكُمْ لَوْ مَنَعَهُ عَنْكُمْ فَمَنْ يَأْتيكُمْ بِهِ.

### أناقش

زُمَلائِي في بَعْضِ فَوائِدِ الْماءِ، وأُدَوِّنُها في دَفْتَري.

# بَعْدَ تَدَبُّري لِلْآياتِ الْكُريمَةِ أَحْرِصُ في حَياتي عَلى أَنْ:

### أُخْتَبرُ مَعْلوماتي

١ - أَخْتَارُ الْمَعْنِي الصَّحِيحَ لِكُلِّ مِنَ الْمُفْرَدَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ:

أُصيبَتْ بِالتَّعَبِ

سِيِّئَتُ أُصِيبَتْ بِالذُّلِّ وَالْخِزْيِ

أُصيبَتْ بِالْمَرَضِ

زُلْفَةً مُرْتَفِعًا

قَريبًا

بَعيدًا

٢ - أُرتِّبُ الْكَلِماتِ الْآتِيَةَ لِأَحْصُلَ عَلَى جُمْلَةٍ مُفيدَةٍ تُعبِّرُ عَنْ نَتيجَةِ الْإِيْمانِ بِاللهِ تَعالَى.

سَبَبُ

( تَوْحيدُ

النَّجاةِ

اللهِ

٣- أ- أَتَأُمَّلُ الْآياتِ الْكُريمَةَ الْآتِيَةَ، وَأُجيبُ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الَّتِي تَليها:

- (١) ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُ مُ صَادِقِينَ ﴾
  - ١. مَنِ السَّائِلُ؟
- ٢. ما الْوَعْدُ الْمَذْكُورُ في الْآيَةِ الْكَريمَةِ؟
- ٣. ماذا عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ اسْتِعْدادًا لِوَعْدِ اللهِ تَعالى؟
- (٢) ﴿ قُلْ أَرَةَ يُتُمْ إِنَّ أَصَّبَحَ مَا قُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِ مَّعِينٍ ﴾
  - ١. مَن السَّائِلُ؟
  - ٢. مَن الْمَسْؤُولُ؟
  - ٣. ما واجبي تِجاهَ نِعَم اللهِ تَعالى؟
    - ب- أَتْلُو الْآياتِ الْكُريمَةَ الْمُقَرَّرَةَ غَيْبًا.
  - ٤ أُبَيِّنُ مَهَمَّةَ الرُّسُلِ عَلَيْهِمِ السَّلامُ، كَما جاءَتْ في الآيَةِ (٢٦).



#### أتلو وأطبنق

### أَلْفِظُ جَيِّدًا ﴿ ءَاثِمًا ﴾، ﴿ وَيَذَرُونَ ﴾، ﴿ خَلَقُنَهُمْ ﴾.

قَالَ اللهُ تَعَالَى:

### أُقوِّمُ تَعَلُّمي وَأَداثِي

• أُصِلُ بَيْنَ الْآيَةِ وَحُكْمِ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوينِ في ما يَأْتي:

| حُكْمُ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوينِ |
|--------------------------------------------|
| ٳؚڟ۠ۿٳڒٞ                                   |
| إِدْغامٌ بِغَيْرِ غُنَّةٍ                  |
| إِدْغامٌ بِغُنَّةٍ                         |





أَرْجِعُ إِلَى الْمُصْحَفِ الشَّريفِ (سورَةِ الطَّلاقِ)، ثُمَّ: ١ - أَتْلُو الْآيَاتِ الْكَريمَةَ مِنْ (٨-٢١)، مُراعِيًا ما تَعَلَّمْتُهُ مِنْ أَحْكامِ التِّلاوةِ وَ التَّجُويدِ.

٢ - أَسْتَخْرِجُ مِنَ الْآياتِ الْكَريمَةِ مِثالًا عَلى الْإِدْعَامِ بِغُنَّةٍ، وَمِثَالًا آخَرَ عَلى الْإِدْعَامِ بِغُنَّةٍ، وَأُمَيِّزُ بَيْنَهُما عِنْدَ النُّطْقِ.



### دَعْوَةُ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَاحِدَةٌ

بَعَثَ اللهُ تَعالَى الرُّسُلَ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِتَوْحيدِهِ وَهِدايَةِ النَّاسِ وَإِرْشادِهِمْ إِلَى عِبادَتِهِ وَحُدَهُ وَعَدَمِ الْإِشْراكِ بِهِ، وكَلَّفَهُمْ بِتَبْليغِ دَعْوَتِهِ لِلنَّاسِ. أَقْرَأُ الْآيَةَ في الشَّكْلِ الْآتي، ثُمَّ أُدَوِّنُ في الْأَسْفَلِ ما دَعا الرُّسُلُ أَقْوَامَهُمْ إِلَيْهِ.

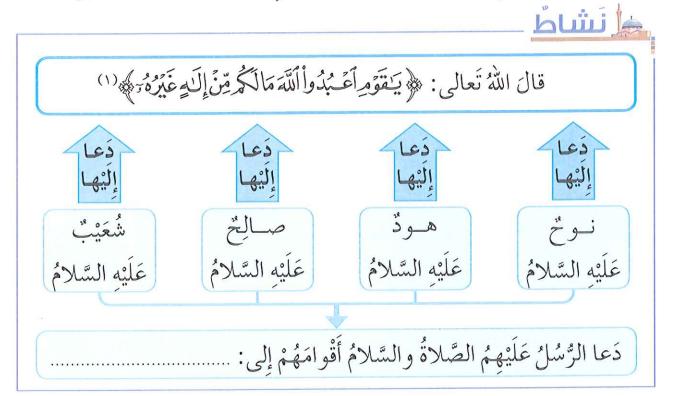

دَعْوَةُ هَوُلاءِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَغَيرِهم مِنْ الأَنْبِياءِ كإبراهيمَ وَمُوسَى وَعَيسَى عَلَيْهُمُ السَّلامُ واحِدَةٌ وَهَي توْحيدُ اللهِ تعالى وعبادَتُهُ؛ لِأَنَّ مَصْدَرَها هُوَ اللهُ سُبْحانَهُ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبَلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ مَصْدَرَها هُوَ اللهُ سُبْحانَهُ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبَلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ مَن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ مِن اللهُ اللهُ

(١) ذُكِرَتْ في الْآياتِ (٥٩، ٦٥، ٧٣، ٨٥) مِنْ سورَةِ الْأَعْرافِ.

وَقَدْ أَتَّمَّ اللهُ تَعَالَى الرِّسَالاتِ السَّمَاوِيَّةَ بِرِسَالَةِ الْإِسْلامِ الَّتِي بُعِثَ بِهَا رَسُولُنا مُحَمَّدٌ عَلَيْلِيُّ خَاتَمًا لِلْأُنْبِياءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَدَاعِيًا إلى عِبادَةِ اللهِ تَعالَى وَحْدَهُ، قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَ مَلُكُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمَّكُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ وَحْدَهُ، قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَ مَلُكُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتُمَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِنَّةُ ٣) اللهُ لَكَمْ دِينًا ﴾ (سورة المائِدة، الآية ٣)

### أَقْرَأُ وَأَسْتَنْتِحُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّتُهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قال: «مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، كَمَثَلِ رَجُلِ بَنِي هُرَيْرَةَ ضَيَّتُهُ وَأَجْمَلُهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زاوِيَةٍ مِنْ زَواياهُ، فَجَعَلَ رَجُلِ بَنِي بُنْيانًا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلُهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زاوِيَةٍ مِنْ زَواياهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ»(١)

بَعْدَ قِراءَتِكَ الْحَديثَ النَّبَوِيَّ الشَّريفَ السَّابِقَ: مَن الرَّسولُ الْمَقْصودُ؟ وَما وَصْفُهُ؟

وقَدْ دَعَا الرُّسُلُ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ النَّاسَ إلى عِبادَةِ اللهِ تعالى وَحْدَهُ بِأَساليبَ مُتَعَـدِّدَةٍ؛ مِنْها الْحِوارُ، وَالْإِقْناعُ، وَالْحُجَّةُ وَالْبُرْهانُ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ اُدَعُ إِلَى سَيِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكَمَةِ وَلَمُوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلْتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (سورَةُ النَّحْلِ، الآيَةُ ١٢٥).

#### أناقِشُ

مَعَ زُمَلائي واجِباتي تِجاهَ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ؟

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ الْإِمامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ.

انْقَسَمَ النّاسُ مِنْ دَعْوَةِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِلَى مُوْمِنٍ وَكَافِرٍ، فَالْمُوْمِنِ وَلَا اللهُ تَعالَى فَالْمُوْمِنِ وَ الْمَتَدُوا وَصَدَّقُوا، أَمَّا الْكُفَّارُ فَقَدْ سِخِروا مِنْ رُسُلِ اللهِ تَعالَى فَالْمُومِنِ وَكَذَّبُوهُمْ وَآذَوْهُمَ مَ، فَاسْتَحَقُّوا الْعَذَابَ مِنَ اللهِ تعالَى. قال اللهُ تَعالَى: وَكَذَّبُوهُمْ وَآذَوْهُمَ مَ فَاسْتَحَقُّوا الْعَذَابَ مِنَ اللهِ تعالَى. قال اللهُ تَعالَى: ﴿ وَلَقَدَ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّخُوتُ فَهِمَ مَنَ هَدَى اللهُ وَلَا اللهُ تَعالَى فَا اللهُ مَنْ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكَذُونِ فَى اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ فَسِيرُ وا فِي الْأَرْضِ فَانظُمُ والْكَيْفَ كَانَ عَلَيْهِ الْكُونُ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَعُلُهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّه

وَقَدْ صَبَرَ الرُّسُلُ جميعًا عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى تكذيبِ أَقُوامِهِمْ وَأَذاهُمْ لَهُمْ.

أُنْدَبّرُ

الْآيَةَ الْكُريمَةَ السَّابِقَةَ، وَأَكْتُبُ الْجُزْءَ الَّذي يُبَيِّنُ مَوْقِفَ النَّاسِ مِنْ دَعْوَةِ الرَّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

### أُخْتَبِرُ مَعْلُوماتي

- ١ أَسْتَخْرِجُ أَسَاسَ دَعْوَةِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعالى:
   ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّ مُرلآ إِلَكَ إِلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل
  - ٢ أُكْمِلُ الْفَراغَ بِما هُوَ مُناسِبٌ:
  - أ دَعْوَةُ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامَ واحِدَةً؛ لِأَنَّ مَصْدَرَها
    - ب- آخِرُ الرِّسالاتِ السَّماويَّةِ هِيَ ......
- ٣ أَذْكُرُ ثَلاَثَةً مِنَ الْأَساليبِ الَّتي اتَّبَعَها الْأَنْبِياءُ وَالرُّسُلُ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ
   في دَعْوَةِ النَّاسِ إلى عِبادَةِ اللهِ تَعالى.
  - ٤ انْقَسَمَ النَّاسُ أَمامَ دَعْوَةِ الرُّسُلِ عَلَيْهِم السَّلامُ إِلَى فَرِيقَيْنِ، أُوَضِّحُ ذَلِكَ.



تُحْرِيمُ الْفَهَمُ وَأَحْفَظُ إِيْدَاءِ الْجِارِ حَدِيثٌ نَبُوِيٌّ شَرِيفٌ حَديثٌ نَبُوِيٌّ شَرِيفٌ

حَرِصَ الْإِسْلامُ عَلَى تَنْظيمِ عَلاقَةِ الْمُسْلِمِ مَعَ غَيْرِه مِنَ النَّاسِ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ النَّعامُلَ الْجَسَنَ مَعَهُمْ، وَرَتَّبَ عَلَى ذلِكَ الْأَجْرَ وَالثَّوابَ، وَمِنْ هُوُلاءِ الْجَارُ، فَمَنِ الْجَارُ، فَمَنِ الْجَارُ؟ وَمَا حُقوقُهُ؟ وَمَا ثَوابُ مَنْ يُحْسِنُ إِلَيْهِ؟ أَقْرَأُ الْجَديثَ النَّبُويَ الشَّريفَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، قالَ: (لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لا يَأْمَنُ جارُهُ بَوائِقَهُ)(١).

#### أَفْهَمُ الْمُفْرداتِ وَالتَّراكيبَ

لا يَأْمَنُ: لا يَسْلَمُ.

الْجارَ: هُوَ الشَّخْصُ الذَّي يُقيمُ بقُرْبك.

بَوائِقَهُ: ضَرَرهُ وَأَذاهُ.

#### أُسْتَدْكِرُ

دَعارَسولُ اللهِ عَلَيْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْلِيَهُ بِ فَكَانَ أَكْثَرَ الصَّحابَةِ حِفْظًا لِلْحَديثِ النَّبُوِيِّ الشَّريفِ.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في صَحيحِهِ.

### أُخْتَبِرُ مَعْلُوماتي

- ١ أَسْتَخْرِجُ أَسَاسَ دَعْوَةِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ مِنْ قَـوْلِ اللهِ تَعالى:
   ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّ عُرِلاً إِلَى وَإِلَا أَنَا فَأَعَبُدُونِ ﴾
  - ٢ أُكْمِلُ الْفَراغَ بِما هُوَ مُناسِبٌ:
  - أ دَعْوَةُ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامَ واحِدَةٌ؛ لِأَنَّ مَصْدَرَها
     هُ وَ
    - ب- آخِرُ الرِّسالاتِ السَّماويَّةِ هِيَ ......
- ٣ أَذْكُرُ ثَلاَثَةً مِنَ الْأَساليبِ الَّتي اتَّبَعَها الْأَنْبِياءُ وَالرُّسُلُ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ
   في دَعْوَةِ النَّاسِ إلى عِبادَةِ اللهِ تَعالى.
  - ٤ انْقَسَمَ النَّاسُ أَمامَ دَعْوَةِ الرُّسُلِ عَلَيْهِم السَّلامُ إِلَى فَرِيقَيْنِ، أُوَضِّحُ ذَلِكَ.



تُحْرِيمُ الْفَهُمُ وَأَحْفَظُ إِيْدَاءِ الْجارِ حَديثُ نَبُوِيٌّ شَريفٌ حَديثُ نَبُوِيٌّ شَريفٌ

حَرِصَ الْإِسْلامُ عَلَى تَنْظيمِ عَلاقَةِ الْمُسْلِمِ مَعَ غَيْرِه مِنَ النَّاسِ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الْتَعامُلَ الْحَسَنَ مَعَهُمْ، وَرَتَّبَ عَلَى ذلِكَ الْأَجْرَ وَالثَّوابَ، وَمِنْ هُوُلاءِ الْجارُ، فَمَنِ الْجارُ، فَمَنِ الْجارُ؟ وَمَا حُقوقُهُ؟ وَمَا ثُوابُ مَنْ يُحْسِنُ إِلَيْهِ؟ أَقْرَأُ الْحَديثَ النَّبُويَ الشَّريفَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِطَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلِيْ، قال: (لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لا يَأْمَنُ جارُهُ بَوائِقَهُ)(١).

#### أَفْهَمُ الْمُفْرداتِ وَالتَّراكيبَ

لا يَأْمَنُ: لا يَسْلَمُ.

الْجارَ: هُوَ الشَّخْصُ الذَّي يُقيمُ بِقُرْبِكَ.

بَوائِقَهُ: ضَرَرهُ وَأَذاهُ.

#### أُسْتَدْكِرُ

دَعارَسولُ اللهِ عَلَيْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْهُ بِ فَكَانَ أَكْثَرَ الصَّحابَةِ حِفْظًا لِلْحَديثِ النَّبَوِيِّ الشَّريفِ.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في صَحيحِهِ.

أَمَرَ الْإِسْلامُ بِالْمُحافَظَةِ عَلَى الْجارِ، وَأَوْجَبَ لَهُ حُقوقًا سَواءٌ أَكانَ مُسْلِمًا أَمْ غَيْرَ مُسْلِم، مِنَ الْأَقارِبِ أَمْ مِنْ غَيْرِ الْأقارِبِ، وَتَوَعَّدَ مَنْ يُسِيْءُ إِلَيْهِ أَوْ يُؤْذيهِ بِعَدَمِ دُخولِ الْجَنَّةِ.

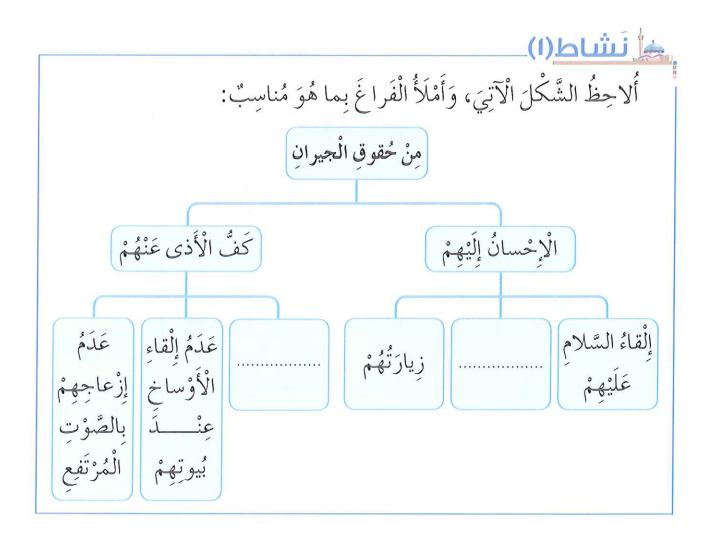

اِ نَشاط (۲)

دَرَسْتَ حَديثَ الْمُفْلِسِ يَوْمَ الْقِيامَةِ في ما مَضى، فَما عَلاقَتُهُ بِما وَرَدَ في الْجَدْوَلِ الْآتي:

سُئِلَ رَسولُ اللهِ ﷺ عَنِ امْرَأَتَيْنِ(١) مُسْلِمَتَيْنِ، سُلوكُ كُلِّ مِنْهُما مَعَ جيرانِهِا مُخْتَلِفٌ عَنِ الْأُخْرِي، فَكَانَ جَوابُهُ عَنْ جَزاءِ عَمَلِهِما ما يَأْتِي:

| جَزاوُءُها         | عَلاقَتُها مَعَ<br>الْجيرانِ  | عَلاقَتُها مَعَ اللهِ                                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| هِيَ في النَّارِ   | تُوْذي جيرانَها<br>بِلِسانِها | تُكْثِرَ مِنَ التَّطَوُّ عِمِنَ الْعِباداتِ؟<br>كَالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ. | الْمَرْأَةُ الْأُولى     |
| هِيَ في الْجَنَّةِ | لا تُوْذي<br>جيرانَها         | قَلَيْلَةُ التَّطَوُّ عِ مِنَ الْعِباداتِ؛<br>كَالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ.   | الْمَرْأَةُ الثَّانِيَةُ |

### وْ إضاءَةُ

كَانَ لِلْأَحَدِ الصَّالِحِينَ جَارٌ يُرِيدُ أَن يَبِيعَ دَارَهُ، فَقَيلَ لَهُ: مَا ثَمَنُ دَارِكَ؟ قَالَ: أَلْفَا دِرْهَم، وَأَلْفَانِ لِلْجِوارِ، فَلَمَّا عَلِمَ جَارُهُ الصَّالِحُ بِذَلِكَ أَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ، وَقَالَ لَهُ: لَا تَبِعْ دَارَكَ)(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الامام أحمد في مسنده.

<sup>(</sup>٢) ذَكَرها الذَّهَبِيُّ في سِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٣٨٧/٧).

أَمَرَ الْإِسْلامُ بِالْمُحافَظَةِ عَلَى الْجارِ، وَأَوْجَبَ لَهُ حُقوقًا سَواءٌ أَكانَ مُسْلِمًا أَمْ غَيْرَ مُسْلِم، مِنَ الْأَقارِبِ أَمْ مِنْ غَيْرِ الْأَقارِبِ، وَتَوَعَّدَ مَنْ يُسيْءُ إِلَيْهِ أَوْ يُؤْذيهِ بِعَدَمِ دُخولِ الْجَنَّةِ.

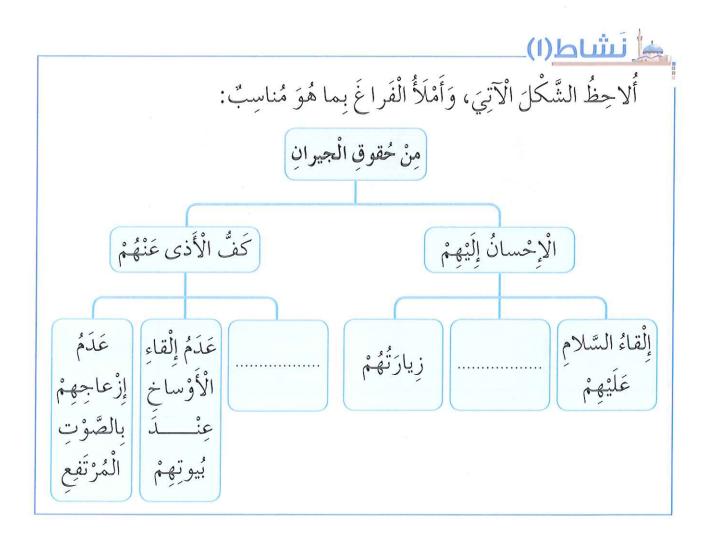

انشاط(۲)

دَرَسْتَ حَديثَ الْمُفْلِسِ يَوْمَ الْقِيامَةِ في ما مَضى، فَما عَلاقَتُهُ بِما وَرَدَ في الْجَدْوَلِ الْآتي:

سُئِلَ رَسولُ اللهِ ﷺ عَنِ امْرَأَتَيْنِ(١) مُسْلِمَتَيْنِ، سُلوكُ كُلِّ مِنْهُما مَعَ جيرانِهِا مُخْتَلِفٌ عَنِ الْأُخْرِي، فَكَانَ جَوابُهُ عَنْ جَزاءِ عَمَلِهِما ما يَأْتِي:

| Annual Section | جَزاوُّها          | عَلاقَتُها مَعَ<br>الْجيرانِ  | عَلاقَتُها مَعَ اللهِ                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هِيَ في النَّارِ   | تُوْذي جيرانَها<br>بِلِسانِها | تُكْثِرَ مِنَ التَّطَوُّ عِمِنَ الْعِباداتِ؟<br>كَالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ. | الْمَرْأَةُ الْأُولى     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هِيَ في الْجَنَّةِ | لا تُوْذي<br>جيرانَها         | قَلَيْلَةُ التَّطَوُّ عِ مِنَ الْعِباداتِ؛<br>كَالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ.   | الْمَرْأَةُ الثَّانِيَةُ |

### الضاءة المناقة

كَانَ لِأَحَدِ الصَّالِحِينَ جَارٌ يُرِيدُ أَن يَبِيعَ دَارَهُ، فَقَيلَ لَهُ: مَا ثَمَنُ دَارِكَ؟ قَالَ: أَلْفَا دِرْهَم، وَأَلْفَانِ لِلْجُوارِ، فَلَمَّا عَلِمَ جَارُهُ الصَّالِحُ بِذَلِكَ أَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَقَالَ لَهُ: لَا تَبِعْ دَارَكَ)(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الامام أحمد في مسنده.

<sup>(</sup>٢) ذَكَرها الذَّهَبِيُّ في سِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٣٨٧/٧).

| 200 | 1": " | 10 |  |
|-----|-------|----|--|
| Örö |       |    |  |

أَمْلَأُ الْجَدُولَ بِما هُوَ مُناسِبٌ مِنْ عِباراتِ:

| مِنَ صُوَرِ الْإِحْسانِ إِلَى الْجارِ          |
|------------------------------------------------|
| ١ - السُّوَّالُ عَنْ جاري إِذا مَرِضَ.         |
|                                                |
| ٣- مُشارَكَةُ جاري في أَفْراحِهِ وَأَحْزانِهِ. |
|                                                |

| حَياتي عَلى أَنْ: | بَعْدَ فَهْمي لْلِحَديثِ النَّبَوِيِّ الشَّريفِ أُحْرِصُ في |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
|                   | ١- أُشارِكَ جيراني في أَفْراحِهِمْ وَأَحْزانِهِمْ.          |
|                   |                                                             |

### أَخْتَبِرُ مَعْلُوماتي

| ١ - أَضَعُ الْكَلِمَةَ الْمُناسِبَةَ مِنَ الحديِثِ الشَّريِفِ أَمامَ مَعْناها في كُلِّ مِمَّا يَأْتي: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أ – ضَرَرُهُ وَأَذاهُ.                                                                                |
| ب لا يَسْلَمُ.                                                                                        |
| ٢- أَضَعُ في الْفَراغِ الْعِبارَةَ الْمُناسِبَةَ: (إِحْسانٌ إِلى الْجارِ)، (إساءَةٌ إِلى الْجارِ):    |
| () إِلْقاءُ الْأَوْساخِ أَمامَ مَنْزِلِ الْجيرانِ                                                     |
| () النَّظُرُ إِلَى جِيراني مِنْ شُبَّاكِ بَيْتِنا                                                     |
| ( ) مُساعَدَةُ جارِنا في شِراءِ احْتِياجاتِه مِنَ الْبَقَّالَةِ.                                      |
| ٣- أَضَعُ دائِرَةً حَوْلَ رَمْزِ الْإِجابَةِ الصَّحيحَةِ:<br>أَوْجَبَ الْإِسْلامُ حُقوقًا لِلْجار:    |
| أَوْجَبَ الْإِسْلامُ حُقوقًا لِلْجار:                                                                 |

د - جَميعُ ما ذُكِرَ. ٤ - أَقْرَأُ الْحَديثَ النَّبَوِيَّ الشَّريفَ.

ج- غَيْرِ الْمُسْلِمِ.

أ - الْمُسْلِم مِنْ ذَوي الْقُرْبي.

ب- الْمُسْلِمُ مِنْ غَيْرِ ذَوي الْقُرْبي.

الدَّرْسُ الْحادي وَالْعِشْرِونَ الْحادي وَالْعِشْرِونَ

تلاوَةٌ وَتَجْويدٌ

### أَحْكَامُ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالثَّنُوينِ (الْإِقْلابُ)

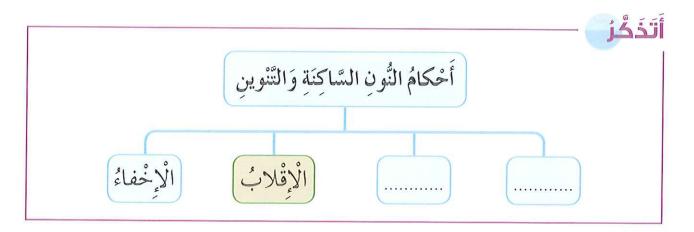

#### أَقْرَأُ

الْكَلِماتِ الَّتِي تَحْتَها خَطُّ في الْآياتِ الْكَرِيمَةِ الْآتِيةِ وَأَكْتُبُها في الصُّنْدوقِ الْمُجاوِرِ:

|       | ﴿ وَمَا نَفَتَ قَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبِ إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴾ (سورَةُ الْبَيِّنَةِ، الْآيَةُ ٤) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>4 | ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾ (سورَةُ آلِ عِمْرانَ، الْآيَةُ ٤٤)                                         |
|       | ﴿ وَأَسِرُ واْ قَوْلَكُمُ أَوِ إَجْهَارُواْ بِحِنْ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ (سورَةُ الْمُلْكِ، الآيةُ ١٣)             |

#### ألاحظ

- ١ أَنَّ الْحَرْفَ الَّذي جاءَ بَعْدَ النُّونِ السَّاكِنَةِ أَوِ التَّنْوينِ في هذِهِ الْكَلِماتِ هُوَ حَرْفُ: (......).
- ٢ عِنْدَما أَنْطِقُ النُّونَ السَّاكِنَةَ أو التَّنْوينَ فَإِنَّها تَنْقَلِبُ مِيمًا، وهذا ما يُسَمَّى الْإِقْلابَ.

### أَتَعَلَّمُ

مَعْلُومَةُ إِثْرَائِيَّةُ

الْإِقْلابُ: هُوَ نطْقُ النُّونِ السَّاكِنَةِ أَوِ التَّنُوينِ ميمًا مَعَ وُجودِ الْغُنَّةِ إِذا جاءَ بَعْدَها حَرْفُ الْباءِ.

لِلْإِقْلابِ عَلامَةٌ في الْمُصْحَفِ، فِي الْمُصْحَفِ، هِيَ مِيمٌ صَعْيرَةٌ تُوْضَعُ فَوْقَ النَّوْنِ السَّاكِنَةِ أُوِ التَّنُوينِ (م). النُّونِ السَّاكِنَةِ أُوِ التَّنُوينِ (م).

### وَيَكُونُ الْإِقْلابُ في:

التَّنُوينِ ﴿ عَلِيمُ ابِذَاتِ ﴾ النُّونِ السَّاكِنَةِ في كَلِمَتَيْنِ:﴿ مِنْ بَعَدِ ﴾ وَفي كَلِمَةٍ واحِدَةٍ:﴿ أَنْبَآءٍ ﴾

### أُسْتَمِعُ وَأَتَدَرَّبُ

أَسْتَمِعُ لِتِلاوَةِ الْآياتِ الْكريمَةِ مِنْ مُعَلِّمي، وَأُحَدِّدُ مَوْضِعَ الْإِقْلابِ فيها بِوَضْعِ خَطِّ أَسْفَلَهُ.

- ١ ﴿ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحُقًا لِّلْأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ (سورةُ الْمُلْكِ، الْآيَةُ ١١)
- ٢ ﴿ فَلَمَّنَا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوَّلَهَا وَسُبْحَنْ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

(سورةُ النَّمْلِ، الْآيَةُ ٨)

٣ - ﴿ وَجِأْىٓ وَيُومَ إِذِ بِجَهَنَّمَّ يَوْمَ إِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ ٱلذِّكْرَى ﴾

(سورةُ الفَجْرِ، الْآيَةُ ٢٣)

الدِّرْسُ الْحادي وَالْعِشْرونَ الْحادي وَالْعِشْرونَ

تلاوَةٌ وَتَجْويدٌ

### أَحْكَامُ الثُّونِ السَّاكِنَةِ وَالثَّنُويِنِ (الْإِقْلابُ)

|         |                           |                          | أَتَذَكُرُ ۖ |
|---------|---------------------------|--------------------------|--------------|
|         | سَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ | أَحْكَامُ النُّونِ المَّ |              |
|         |                           |                          |              |
| الإخفاء | الْإِقْلابُ               |                          |              |

#### أَقْرَأُ

الْكُلِماتِ الَّتِي تَحْتَها خَطُّ في الْآياتِ الْكُريمَةِ الْآتِيَةِ وَأَكْتُبُها في الصَّنْدوقِ الْمُجاوِرِ:

﴿ وَمَا لَفَتَ قَالَذَينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعُدِمَا جَآءَتُهُ مُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴾ (سورَةُ الْبَيِّنَةِ، الْآيَةُ ٤)

﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾ (سورَةُ آلِ عِمْرانَ، الْآيَةُ ٤٤)

﴿ وَأَسِرُ واْ قَوْلَكُمُ أُو الْجَهَرُ واْ بِمِي إِنَّهُ ءَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ (سورَةُ الْمُلْكِ، الْآيةُ ١٤)

#### ألاحظ

- ١ أَنَّ الْحَرْفَ الَّذي جاءَ بَعْدَ النُّونِ السَّاكِنَةِ أَوِ التَّنْوينِ في هذِهِ الْكَلِماتِ هُوَ حَرْفُ: (......).
- ٢ عِنْدَما أَنْطِقُ النُّونَ السَّاكِنَةَ أو التَّنْوينَ فَإِنِّها تَنْقَلِبُ مِيمًا، وهذا ما يُسَمَّى الْإِقْلابَ.

### أَتَعَلَّمُ

مَعْلُومَةٌ إِثْرَاثِيَّةٌ

الْإِقْلابُ: هُوَ نطْقُ النُّونِ السَّاكِنَةِ أَوِ التَّنُوينِ ميمًا مَعَ وُجودِ الْغُنَّةِ إِذا جاءَ بَعْدَها حَرْفُ الْباءِ.

لِلْإِقْلابِ عَلامَةٌ في الْمُصْحَفِ، في مِيمٌ صَعِيرَةٌ تُوْضَعُ فَوْقَ هِيَ مِيمٌ صَعِيرَةٌ تُوْضَعُ فَوْقَ النَّنُونِ السَّاكِنَةِ أُوِ التَّنُوينِ (م).

### وَيَكُونُ الْإِقْلابُ في:

التَّنُوينِ ﴿ عَلِيمُ إِذَاتِ ﴾ النُّونِ السَّاكِنَةِ في كَلِمَتَيْنِ:﴿ مِنْ بَعُدِ ﴾ وَفي كَلِمَةٍ واحِدَةٍ:﴿ أَنْبَآءٍ ﴾

### أَسْتَمِعُ وَأَتَدَرَّبُ

أَسْتَمِعُ لِتِلاوَةِ الْآياتِ الْكريمَةِ مِنْ مُعَلِّمي، وَأُحَدِّدُ مَوْ ضِعَ الْإِقْلابِ فيها بِوَضْعِ خَطِّ أَسْفَلَهُ.

- ١ ﴿ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحُقًا لِلْصَّحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ (سورةُ الْمُلْكِ، الْآيَةُ ١١)
- ٢ ﴿ فَلَسَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوَّلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

(سورةُ النَّمْلِ، الْآيَةُ ٨)

٣ - ﴿ وَجِأْنَ ءَ يَوْمَ إِذِ بِجَهَنَّمَّ يَوْمَ إِذِ يَتَذَكَّ رُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ ٱلذِّكْرَى ﴾

(سورةُ الفَجْرِ، الْآيَةُ ٢٣)

#### أَثْلُو وَأُطَبِّقُ

أَتْلُو الْآياتِ الْكَرِيمَةَ الْآتِيَةَ، وأُطَبِّقُ حُكْمَ الْإِقْلابِ الْوارِدَ فيها.

- ﴿ وَأَذْ كُرُوٓاْ إِذْ جَعَاكُمُ خُلَفَآ ءَمِنْ بَعَدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (سورَةُ الْأَعْرافِ، الْآيةُ ٧٤)
  - ﴿ كَلَّالَهِن لَّمْ يَنْنَهِ لَنْسَفَعُا إِلْنَّاصِيةِ ﴾ (سورَةُ الْعَلَقِ، الْآيَةُ ١٥)
  - ﴿ وَلَقَدَ جَآءَهُ مِنِّنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَافِيهِ مُزَدَجَدُ ﴾ (سورَةُ الْقَمَرِ، الْآيَةُ ٤)
    - ﴿ فَٱلْبَتْنَافِيَهَا حَبًّا ﴾ (سورَةُ عبس، الآيَةُ ٢٧)
    - ﴿ وَٱنْتَقُواْ ٱللَّهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ (سورَةُ الْمائِدَةِ، الْآيَةُ ٧)

#### أُقِوِّمُ تَعَلُّمي وَأَداثِي

• أُمَيِّزُ بَيْنَ عَلامَةِ الْإِقْلابِ وَعَلامَةِ الْوَقْفِ في الْآياتِ الْكَريمَةِ الْآتِيَةِ في الْجَدْوَلِ كَما في الْمِثالِ الْمُحَدَّدِ:

| (إِقْلابٌ/وَقْفٌ) | الْكَلِمَةُ | ٳڕٛڗ؊ؿؙ                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إقلابٌ            | فأنكتنا     | ﴿ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَافِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾<br>(سورَةُ لُقْمانَ، الْآيَةُ ١٠)                              |
|                   |             | ﴿ إِنَّمَا يَسَتَجِيبُ الَّذِينَ يَسَمَعُونَ وَالْمُؤْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ<br>يُرْجَعُونَ ﴾ (سورَةُ الْأَنْعامِ، الْآيَةُ ٣٦) |
|                   |             | ﴿ يَعُكُرُمَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ ، عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾<br>(سورَةُ هودٍ، الْآيَةُ ٥)                                    |

• قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ كَلَّالَهِن لَمَّيَنكَ لَلْسَفَعُ البِالنَّاصِيةِ ﴾ (سورَةُ الْعَلَقِ، الْآيَةُ ١٥)، أَسْتَخْرِجُ مِنَ الْآيَةِ الْكَريمَةِ أَحْكَامَ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنُوينِ الَّتِي تَعَلَّمْتُها.

### التَّلاوَةُ الْبَيْتِيَّةُ

أَرْجِعُ إلى الْمُصْحفِ الشّريفِ (سورَةِ التَّحْريمِ)، ثُمَّ:

١ - أَتْلُو الْآياتِ الْكَريمَةَ مِنْ (١-٤)، مُراعِيًا ما تَعَلَّمْتُهُ مِنْ أَحْكامِ التِّلاوَةِ وَ التَّهْويد.

٢ - أَسْتَخْرِجُ أَمْثِلَةً عَلَى الْإِقْلابِ، وَأُدَوِّنُها في دَفْتَري.



### الصَّحابِيَّةُ الْجَليلَةُ (أُمُّ الْمُؤْمِنينَ عائِشَةُ) عَلِيْهَا

أَزُواجُ النَّبِيِّ عَلَيْكِ أُمَّهَاتُ الْمُوْمِنِينَ في الْمَحَبَّةِ وَالإِكْرِامِ وَالاَحْتِرامِ، وَهَذِهِ فَضيلَةُ عَظيمَةٌ لَهُنَّ جَميعًا، قالَ اللهُ تَعالى في القرآنِ الكريمِ: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوَلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنفُسِمِمَّ عَظيمَةٌ لَهُنَّ جَميعًا، قالَ اللهُ تَعالى في القرآنِ الكريمِ: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوَلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنفُسِمِمَّ أَنفُسِمِمَّ أَوَلَى بِٱلْمُؤَمِّ فَي القرآنِ الكريمِ : ﴿ ٱلنَّهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مُن مَا اللهُ ال

وَمِنْ أُمَّهاتِ الْمُوْمِنِينَ الَّتِي كَانَ لَها فَضْلٌ كَبِيرٌ في حَياتِنا السَّيِّدةُ عائِشَةُ رَضِي اللّ

#### بطاقَةُ تَعْرِيفِيَّةُ

اسْمُها: عائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بِكُرِ عَلَيْكًا.

مَوْلِدُها: وُلِدَتِ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ رَضِّطْهُمْ فِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ بَعْدَ بِعْثَةِ النَّبِيِّ عَلَيْظِيٌّ.

إِسْلامُها: نَشَأَتْ في كَنَفِ أَبَوَيْنِ مُسلِمَيْنِ.

صِلَتُها بِالنَّبِيِّ عَلَيْكِمْ: إِحْدى زَوْجاتِ النَّبِيِّ عَلَيْكِمْ.

مِنْ صِفاتِها: الذَّكاءُ وَالْفِطْنَةُ، والزُّهْدُ وَالوَرَعُ.

وَفَاتُهَا: تُوفِّيَتْ رَقِي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلْ

وَكَانَ عُمُرُها ٢٦ عامًا.

### أُوَّلًا: زُواجُ الرَّسولِ عَلَيْكِمْ مِنَ السَّيِّدَةِ عائِشَةَ عَيْكُمْ

### أُفَكِّرُ

عَلامَ يَدُلُّ اسْتُئِذَانُ النَّبِيِّ عَلَيْلِ زَوْجَاتِهِ، أَنْ يُمَرَّضَ في بَيْتِ عَائِشَةَ ضَيَّكُم ؟

### ثانِيًا: مَو اقِفُ مِنْ حياتِها صَلِيَّا

#### المُعْنَى المُمْلِ اللهِ اللهِ

اتَّصَفَتِ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ طُلِيً بِالْفِطْنَةِ وَالذَّكَاءِ وَرَجَاحَةِ الْعَقْلِ، فَحَفِظَتْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ السَّيِّةِ عَلَيْ السَّحَابَةَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا فِي أُمُورِ الدِّينِ، فَكَانَتْ الصَّحَابَةَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا فِي أُمُورِ الدِّينِ، فَكَانَتْ طَلِيْ عَلَيْ اللَّهِ عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْلِيْ.

وَمِنَ الْعُلُومِ الَّتِي عُرِفَتْ بِهَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ضَيِّكَ الطِّبُّ وَالْأَنْسَابُ وَالشِّعْرُ.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ الْبُخارِيُّ في صَحيحِهِ.

#### ٧ - كَرَمُها وَزُهْدها

اتَّصَفَتْ عَلَيْ الْكُرَمِ وَالزُّهدِ، وَمِنْ ذَلِكَ، أَنَّ مُعاوِيَة بِنَ أَبِي سُفْيانَ عَلَيْ بَعَثَ النّاسِ، إلى أُمِّ الْمُوْمِنِينَ عَلَيْ النّاسِ، الله وَهْيَ يَوْمَئِدٍ صَائِمَةُ، فَفَرَّقَتْها عَلى النّاسِ، فَلَمّا أَمْسَتْ قالَتْ مَوْلاةٌ لَها: يَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ، لَوْ اشْتَرَيْتِ لَنا بِدِرْهَمِ لحمًا، فَقَالَتْ: لَوْ ذَكَرْتِنِي لَفَعَلْتُ.

### ٣- إيثارُها وَتَقْديرُها صَحابَةَ رَسولِ اللهِ عَلِيْنِ

فَقَدْ أَذِنَتْ لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ ضَلِيهِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، عْنِدَمَا اسْتَأْذْنَهَا في ذَلِكَ، وَهُوَ عَلَى فَوْاشِ الْمَوْتِ، فقَالَتْ: "وَلَأُوثِرِنَّهُ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسي"(١).

| نَتِهُ                                                                                    | أسنا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| رْسًا واحِدًا اسْتَفَدْتُهُ، مِنَ كُلِّ مَوْقِفٍ مِنَ المواقِفِ الثَّلاثَةِ السَّابِقَةِ: | دَر  |
| ················                                                                          | ١    |
|                                                                                           | ۲    |
|                                                                                           | ٣    |
|                                                                                           |      |

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ الْبُخارِيُّ في صَحيحِهِ.

### أُخْتَبِرُ مَعْلوماتي

١- أُكْمِلُ الْعِباراتِ الآتِيةَ:

أ-عائِشَةُ غَيْظِهُ عِي الرَّسولِ عَلَيْلِهُ.

ب- مِنْ صِفاتِ أُمِّ الْمُوْمِنِينَ عائِشَةَ عَلِيْهَا .........

**.....** 

جـ - مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي عُرِفَتْ بِهَا أُمُّ المُؤْمِنِينَ عَلِيُّ اللَّهِ عَرِفَتْ بِهَا أُمُّ المُؤْمِنِينَ عَلِيًّا اللَّهِ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ عَلِيًّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

٢- أَضَعُ كَلِمَةَ (صَحيحَة) أَمامَ الْعِبارَةِ الصَّحيحَةِ، وَكَلِمَةَ (خَطَأ) أَمامَ الْعِبارَةِ
 غَيْرِ الصَّحيحَةِ، في ما يَأْتي:

أ- وُلِدَتِ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ عَلِيُّهُ فَي مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ، بَعْدَ بَعْثَةِ النَّبِيِّ عَلَيْكٍ.

ب- تَزَوَّ جَ النَّبِيِّ عَلَالِمٌ عَائِشَةَ ظَيًّ فَي الْمَدينَةِ الْمُنَوَّرَةِ.

جـ لَمْ تَأْذَنْ أُمُّ المُؤمنينَ طَيُّكُ لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ طَيُّكُ بِأَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ.

أَدَّتْ سمرُ مَعَ والِدَتِها صَلاةً التَّراويح، وَبَعْدَ ذَلِكَ حَدَّثَتِ الْأُمُّ ابْنَتَها عَنْ شَهْرِ رَمَضانَ وَفَضْلِهِ، وعَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَفَضْلِ قِيامِها. قالَتْ سمرُ: وَما لَيْلَةُ الْقَدْرِ يا

### الضاءة المناقة

بِسْ مِٱللّهِ ٱلرَّحَمٰنِ ٱلرَّحِيبِ

إِنَّا أَنْ َلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدُرَ بِلَكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدُرَ بِلَكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْمُلَكَيِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا لِيَلَةُ ٱلْفَدْرِ خَيْرٌ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَكُرْهِى حَتَى مَطْلَعَ ٱلْفَجْرِ

أُمِّي؟ قالَتِ الْأُمُّ: سَأُحَدِّثُكِ يا بُنَيَّتي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَوَقْتِها وَفَضْلِها.

### أُوَّلًا: وَقْتُ لَيْلَةِ الْقَدْر

هِيَ إِحْدَى اللَّيالِي الْعَشْرِ الْأَخِيرَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ، يَجْتَهِدُ فيها الْمُسْلِمُ في الْعِبادَةِ طَلَبًا لِلْمَغْفِرَةِ وَالثَّوابِ، وَلَمْ تُحَدَّدْ بِلَيْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ، بَلْ قَدْ تَكُونُ في أَيِّ لَيْلَةٍ الْعِبادَةِ طَلَبًا لِلْمَغْفِرَةِ وَالثَّوابِ، وَلَمْ تُحَدَّدْ بِلَيْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ، بَلْ قَدْ تَكُونُ في أَيِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي الْوِتْرِ في الْعَشْرِ الْأَواخِرِ مِنْ رَمَضانَ، قالَ رَسولُ اللهِ عَيْلِينِ : (تَحَرُّوا لَيْلَةَ اللهِ عَيْلِينِ في الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَواخِرِ مِنْ رَمَضانَ)(١).

#### أناقش

قَوْلَ رَسولِ اللهِ عَلَيْلِيْ: (تحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ في الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأُواخِرِ مِنْ رَمَضانَ)، وَأُبِيِّنُ مَا أَسْتَفيدُهُ مِنْهُ في حَياتي.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ الْبُخارِيُّ في صَحيحِهِ.

فُ نُشاط (۱)

أَمْلَأُ الْفَراغَ في ما يَأْتي:

اللَّيالي الزَّوْجيَّةُ في الْعَشْرِ الْأُواخِرِ مِنْ رَمضانَ هِيَ: ٢٠، ٢٢، .....، ٢٦، .....، ٣٠ اللَّيالي الْفَرْدِيَّةُ في الْعَشْرِ الْأُواخِرِ مِنْ رَمضانَ هِيَ: ٢١، .....، ٢٥، .....، ٢٥، اللَّيالي الْفَرْدِيَّةُ في الْعَشْرِ الْأُواخِرِ مِنْ رَمضانَ هِيَ: ٢١، .....، ٢٥، ٢٥، .....

### ثانيًا: فَضْلُها

لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ مُبارَكَةٌ بَدَأَ فيها نُزولُ الْقُرْآنِ الْكَريم، الْعِبادَةُ فيها خَيْرٌ مِنْ الْعِبادَةِ في أَلْفِ شَهْرٍ، يَغْفِرُ اللهُ فيها ذُنوبَ عِبادِهِ، وَتَتَنَزَّلُ فيها الْمَلائِكَةُ وَجِبْريلُ عَلَيْهِمُ السَّلامُ إلى الْأَرْضِ.

#### انشاط (۲)

أَكْتُبُ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّذي ذُكِرَ في كُلِّ مِمَّا يَأْتي:

١ - قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ إِنَّا أَزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ (سورَةُ الْقَدْرِ، الْآيَةُ ١).

٢ - قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ لَيُلَةُ ٱلْقَدُرِ خَيْرٌ مِّنَ ٱلْفِ شَهْرِ ﴾ (سورَةُ الْقَدْرِ، الْآيَةُ ٣).

٣ - قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ تَنَزَّلُ ٱلْمُلَكَيِّكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾ (سورَةُ الْقَدْرِ، الْآيةُ ٤).

٤ - قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيَّ لَةٍ مُّكِرَكَّةٍ ﴾ (سورَةُ الدُّخانِ، الْآيَةُ ٣).

قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمانًا وَاحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ) (١).

.....

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ الْبُخارِيُّ في صَحيحِهِ.

### ثَالِثًا: ماذا أَفْعَلُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟

سَأَلَتْ أُمُّ الْمُوْمِنِينَ عائِشَةُ رَالِيَّى النَّبِيَ عَلَيْلِيْ، النَّبِيَ عَلَيْلِيْ، فَقَالَتُ وَفَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ عَلَيْلِا: تقولينَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ مَا أَدْعُو؟ فَقَالَ عَلَيْلِا: تقولينَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي)(١).

وَقَالَتْ عَلَيْهِ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ يَجْتَهِدُ في الْعَشْرِ الْأُواخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ)(٢).

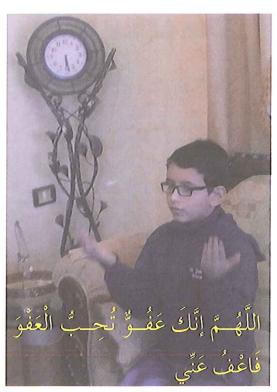

# 

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ التِّرمِذِيُّ في سُنَنَهِ.

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ مسلم في صحيحه.

## أَخْتَبِرُ مَعْلُوماتي

| ١ – أُبَيِّنُ مَعْنى لَيْلَةِ الْقَدْرِ.                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ٢ - أَمَرَنَا رَسولُ اللهِ عَلَيْكِمْ أَنْ نَتَحَرَّى لَيْلَةَ الْقَدْرِ في: |
|                                                                              |
| ٣- لِكَيْ أَنالَ أَجْرَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَإِنَّني أَحْرِصُ عَلى:          |
| • – †                                                                        |
| ب–                                                                           |
| ·>-                                                                          |
| ٤ - أَذْكُرُ ثَلاثًا مِنْ فَضائِل لَيْلَةِ الْقَدْرِ.                        |

تلاوَةٌ وَتَجُويدٌ



سورَةُ الْمُرْسَلاتَ الْآياتُ الْكَريمَةُ (١ – ٢٤)

أُتْلِو وَأُطَبُقُ

﴿ فَٱلْعَصِفَاتِ ﴾، ﴿ أُقِتَتُ ﴾، ﴿ أَوْتَتُ ﴾، ﴿ أَلَهُ فَقُدَرُنَا ﴾

ٱلْوِطُ جَيِّدًا

### بِسْــــمِاللَّهِ ٱلرَّحَيٰنِ ٱلرَّحِيــــمِ

وَالْمُرْسَلَتِ عُرُفًا ۞ فَالْعَصِفَتِ عَصِفًا ۞ وَالنّشِرَتِ نَشَرًا ۞ فَالْمُرْسَلَتِ عُرُفًا ۞ فَالْمُلِقِ مَن فَرَا الْمَ الْمَالَةِ مَن الْمُ الْمَالَةِ مَن اللّهُ اللهُ اللهُ

### أُقوّمُ تَعَلُّمي وَأَدائِي

|      |    |                  | • أَسْتَخْرِجُ مِ |
|------|----|------------------|-------------------|
| <br> | ): | ارِ الْحَلْقِيِّ | ١ – الْإِظْها     |

٢- حُكْمِ الْإِدْغَامِ بِغُنَّةٍ: (
 ٣- حُكْمِ الْإِدْغَامِ بِغَيْرِ غُنَّةٍ: (

### التُّلاوَةُ الْبَيْتِيَّةُ

أَرْجِعُ إِلَى الْمُصْحَفِ الشَّريفِ (سورَةِ التَّحْريم)، ثُمَّ:

١- أَتْلُو الْآيَاتِ الْكُريمَةَ مِنْ (٥-٨)، وأُطَبِّقُ أَحْكَامَ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوينِ،
 النّي تَعَلَّمْتُها.

٢- أُحَدُّهُ عَلاماتِ الْوَقْفِ في الْآياتِ الْكَريمَةِ، وَأَلْتَزِمُ بِها في أَثْناءِ التِّلاوَةِ.

أَفْهَمُ وَأَحْفَظُ

### سورَةُ اللَّيلِ الْآياتُ الْكَريمَةُ (١ – ٢١) عَمَلُ الْإِنْسانِ



#### بِسْ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَانِٱلرَّحِيبِ

### أَفْهَمُ الْمُفْرَداتِ وَالتَّراكيبَ

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى: إِنَّ عَمَلَكُمْ مُخْتَلِفٌ، فيهِ خَيْرٌ وَفيهِ شَرٌّ.

وَصَدَّقَ بِأَكْسُنَى : صَدَّقَ بِكَلِمَةِ التَّوْحيدِ.

رَّدُّيَّ : هَلَكُ.

تَلَظَّىٰ: تَشْتَدُّ حَرارَتُها.

### مَعْلُومَةٌ إِثْرَائِيَّةٌ

سُورَةُ اللَّيْلِ سُورَةٌ مَكِّيَةٌ، آياتُها إِحْدى وَعِشْرونَ آيَةً، تَتَحَدَّثُ عَنْ عَمَلِ الْإِنْسانِ وَجَزائِهِ في الْآخِرَةِ.

### مَوْ ضوعاتُ الشُّورَةِ الْكُريمَةِ:

### عَمَلُ الْإِنْسانِ

الْآياتُ الْكُريمَةُ (١-١) أَنْواعُ عَمَلِ الْإِنْسانِ

الْآياتُ الْكَريمَةُ (۲۱-۱۲) الْجَزاءُ عَلى الْعَمَلِ يَوْمَ الْقِيامَةِ

### أُوَّلًا: أَنْواعُ عَمَلِ الْإِنْسانِ

أَقْسَمَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِاللَّيْلِ حِينَ يُغطِّي ظَلامُهُ الْأَرْضَ، وَبِالنَّهارِ حِينَ يَغطِّي ظَلامُهُ الْأَرْضَ، وَبِالنَّهارِ حِينَ يَظْهَرُ نورُهُ وَيُزيلُ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ، وَبِخَلْقِ الذَّكرِ وَالْأُنْثي، أَنَّ أَعْمَالَ النَّاسِ مُخْتَلِفَةُ، مِنْها ما هُوَ شَرُّ.

|                 |                  | مَعْني | استنتج |
|-----------------|------------------|--------|--------|
| <br>، لَشَتَّى: | <br>: تُجَلَّلُ: |        | يغسى   |

فَمَنْ آمَنَ بالله تَعالى وَبَذَلَ بَعْضَ مَالِهِ ابْتِغاءَ مَرْضاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ يُرْشِدُهُ إلى أَبُوابِ الْخَيْرِ وَيُعَينُهُ عَلى مَرْضاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ يُرْشِدُهُ إلى أَبُوابِ الْخَيْرِ وَيُعَينُهُ عَلى فِعْلِها، ومَنْ كَفَرَ بِهِ، وَاسْتَغْنى عَنْهُ، وَبِحِلَ بِمالِهِ فَإِنَّهُ يَعْيشُ شَقيًّا، وَلا يَنْفَعُهُ مالُهُ.

إضاءة قال رسول الله عَلَيْكِين: (ما نَقَصَتْ صَدَقَةُ مِنْ مال)(۱).

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في صَحيحِهِ.

### هٰ نشاطُ

١ - أَقْتَرِ حُ مَوْقِفًا أُنْفِقُ فيهِ جُزْءًا مِنْ مَصْروفي طاعَةً لِلهِ تَعالى.
 ٢ - عَلِمْتُ أَنَّ شَخْصًا يَبْخَلُ بِمالِهِ في ما يُرْضي اللهِ، فَبِمَ أَنْصَحُهُ؟

### ثَانِيًا: الْجَزاءُ عَلَى الْعَمَل يَوْمَ الْقِيامَةِ

بَيَّنَتِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَةُ أَصْنَافَ النَّاسِ، وَأَنواعَ الْعَمَلِ الَّذي يُقَدِّمُهُ كُلُّ مِنْهُمْ في حَياتِهِ، وَالْجَزاءَ الَّذي يُلاقونَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهذا ما يُوَضِّحُهُ الْجَدْوَلُ الْآتي:

| الْجَزِاءُ في الْآخِرَةِ | نَوْعُ الْعَمَلِ                                                           | أَصْنافُ النَّاسِ |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| دُخولُ النَّارِ          | التَّكْذيبُ وَالْإِعْراضُ عَنْ أَمْرِ اللهِ تَعالى، وَالْبُخْلُ بِالْمالِ. | ٱلْأَشْقَى        |
| دُخولُ الْجَنَّةِ        | التَّصْديقُ، وَالْإِنْفاقُ ابْتِغاءَ مَرْضاةِ اللهِ تَعالى                 | ٱلْأَتُّقَى       |

### أَقْرَأُ وَ أَتَأْمَّلُ

(عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ضَلِيْ اللهُ قَالَ: أَمَرَنا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوافَقَ ذلِكَ عِنْدي مالًا، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، قالَ: فَوافَقَ ذلِكَ عِنْدي مالًا، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، قالَ: فَجِنْتُ بِنِصْفِ مالي، فَقالَ رَسولُ اللهِ عَلَيْ إِنْ ما أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قُلْتُ مِثْلَه، فَجَنْتُ بِنِصْفِ مالي، فَقالَ رَسولُ اللهِ عَلَيْ إِنْ ما أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قُلْتُ مِثْلَه، وَأَتِى أَبو بَكْرٍ بِكُلِّ ما عِنْدَهُ، فَقالَ: يَا أَبا بَكْرٍ ما أَبْقَيْتَ لِأَهْلِك؟) فَقالَ: أَبْقَيْتُ لَوْ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِك؟) فَقالَ: أَبْقَيْتُ لِلْهُ وَرَسُولُهُ، فَقُلْتُ: لا أَسْبِقُهُ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا)(١).

### بَعْدَ أَنْ فَهِمْتُ الْقِصَّةَ:

- أُبْدي رَأْيي في ما فَعَلَهُ عُمَرُ وَأَبِو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما.
- أَكْتُبُ آيَةً كَرِيمَةً تَحُتُّ عَلى التَّنافُسِ وَالْمُسابَقَةِ في عَمَلِ الْخَيْرِ.

| لَهُ تَدَبُّري لِلْآياتِ الْكُريمَةِ فَإِنَّني أَحْر صُ في حَياتي عَلى أَنْ: | أَنْ: | عَلَى | حَياتي | ل في | أُحْرَطُ | فَإِنَّنِي | الْكريمَة | ي للآيات | دَ تَدَبُّر |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|------|----------|------------|-----------|----------|-------------|
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|------|----------|------------|-----------|----------|-------------|

|                   | **                 | 4.0        | " /           |                    |       |
|-------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|-------|
| رِ في مَدْرَسَتي. | الطَّالِبِ الْفَقي | إلصُنْدوقِ | مِنْ مَصْروفي | تُصَدَّقَ بِجُزْءٍ | Í — \ |
|                   |                    |            |               |                    | . — ۲ |
|                   |                    |            |               |                    | . — ٣ |

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ في سُنَنِهِ.

# أُخْتَبِرُ مَعْلُوماتي

| ' - أُبيِّنُ مَعانِيَ الْمُفْرَداتِ وَالتَّراكيبِ الْآتِيَةِ: (إِنَّسَعُيُّكُرُلَشَتَّى ، تَرَدَّكَى |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧ - أَمْلَأُ الْفَراعَ بِما هُوَ مُناسِبٌ:                                                           |
| أ — أَقْسَمَ اللهُ تَعالَى بِــ                                                                      |
| ب- الْمُوْمِنُ الَّذي يَبْذُلُ مالَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاةِ اللهِ تَعالَى فَإِنَّ اللهَ                 |
| ، أُمَّا                                                                                             |
| فَإِنَّهُ يَعِيشُ شَقِيًّا وَلا يَنْفَعُهُ مالُّهُ.                                                  |

٣ - ذَكَرَتْ سورَةُ اللَّيْلِ بَعْضَ الْأَعْمالِ الَّتي تُدْخِلُ صاحِبَها الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللهِ تَعالَى، وَبَعْضَ الْأَعْمالِ الَّتي تُدْخِلُ صاحِبَها النَّارَ، أَسْتَخْرِجُها وَأُدَوِّنُها في الْجَدُولِ الْآتي:

| مِنَ الْأَعْمالِ الَّتي تُدْخِلُ صاحِبَها النَّارَ | مِنَ الْأَعْمالِ الَّتِي تُدْخِلُ صاحِبَها الْجَنَّةَ |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                       |
|                                                    |                                                       |



### الدُّعاءُ

اللهُ تَعالى هُوَ خالِقُ الْكُوْنِ وَمُدَبِّرُهُ، وَهُوَ الرِّازِقُ الْمُعْطِي الَّذِي لا تَنْفَدُ خَز ائِنُهُ، وَهُو الرِّازِقُ الْمُعْطِي الَّذِي لا تَنْفَدُ خَز ائِنُهُ، وَلا يَسْتَغْنِي عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ، لَإِنَّهُمْ فُقَر اءُ مُحْتاجونَ إِلَيْهِ؛ وَلِذا أَرْشَدَنا سُبْحَانَه وَلا يَسْتَغْنِي عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ، لَإِنَّهُمْ فُقَر اءُ مُحْتاجونَ إِلَيْهِ؛ وَلِذا أَرْشَدَنا سُبْحَانَه وَلا يَسْتَغْنِي عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ، لَإِنَّهُمْ فُقَر اءُ مُحْتاجونَ إِلَيْهِ؛ وَلِذا أَرْشَدَنا سُبْحَانَه وَتَالَى اللهُ عَنْهُ وَالرَّحْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ، وَتَعالى إلى أَنْ نَتَوَجَهَ إِلَيْهِ بِتَذَلُّل وَخُصُوعٍ، وَأَنْ نَسْأَلَهُ الْعَوْنَ وَالرَّحْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ، قالَ اللهُ تَعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُو الدَّعُونِ اللهُ اللهُ اللهُ عَالِي اللهُ عَالِمِ اللهُ عَالِمِ اللهُ عَالِمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالِمَ اللهُ عَالِمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالِمَ اللهُ عَالِمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالِمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالِمَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالِمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْقِهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ الْعُولِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُو

وَالْمُسْلِمُ لا يَتَوَجَّهُ بِدُعائِهِ إِلَّا لِلهِ سُبْحانَهُ وَتَعالى؛ لِأَنَّهُ وَحْدَهُ السَّميعُ الْبَصيرُ، الْقَريبُ الْمُجيبُ، الْقادِرُ عَلى كُلِّ شَيْءِ.

|      | أسْتَنْتِجُ   |
|------|---------------|
| ىاءِ | مَعْنى الدُّء |

### لِماذا أَدْعو اللهَ تَعالى؟



# أَدْعو اللهَ تَعالى وَأَلْجَأُ إِلَيْهِ لِأَنَّ:

١- الدُّعاءَ عِبادَةٌ أَتَقَرَّبُ بِها إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

٢- لِيُعْطِيني اللهُ تَعالى ما أَرْجوهُ في الدُّنيا مِنْ رِزْقٍ وَصِحَّةٍ
 وَخَيْرٍ، وَأَنْ يَغْفِرَ لي ذُنُوبِي ويُدْخِلَني الْجَنَّة.

# الناطُ الناطُ

أَذْكُرُ أَمْرَين آخَرَيْنِ أَحْتاجُ إِلَيْهِما في الدُّنْيا، وَأَدْعو اللهَ أَنْ يَرْزُقَني إِيَّاهُما.

# وَّ إِضَاءَةً

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ: «الدُّعاءُ هُوَ الْعِبادَةُ»(١)

وقَدْ كَانَ الْأَنْبِياءُ وَالرُّسُلُ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يُكْثِرونَ مِنَ الدُّعاءِ.

﴿ رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنْفُتَنَا وَإِن لَّهُ نَغَفِّرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَا نَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ (سورَةُ الْأَعْرافِ، الْآيَةُ ٢٣)

فَقَدْ دَعَا آدَمُ السَّلِيُّلِا وَزَوْ جَتُهُ قَائِلَيْنِ:

﴿ رَبِّ هَبَ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾ (سورَةُ آلِ عِمْرانَ، الْآيَةُ ٣٨)

وَدَعَا زَكَرِيًّا العَلَيْكُ لَا بَهُ قَائلًا:

وَقَدْ كَانَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْلِ ، يَدْعُو اللهَ تَعالَى في كُلِّ أَحُوالِهِ، وَيَسْأَلُهُ مِنْ خَيْرِ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ اللَّهُمَّ لا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا» (٢).

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ الترْمِذيُّ في سُنَنِه .

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ أَبِنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

### أَقْرَأُ وَأَتَأَمَّلُ

قالَ رَسولُ اللهِ عَلَيْلِيْ: "مَا مِنْ مُسْلِم يَدْعُو اللهَ تَعَالَى بِدَعُوَةٍ لَيْسَ فيها إِثْمُ وَلا قَطيعَةُ رَحِم إِلَّا أَعْطاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاثِ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ دَعُوتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَكْرِف عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَها"(١).

إِذَا دَعَا الْإِنْسَانُ رَبَّهُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَنْ يُضَيِّعَ دُعَاءَهُ، وَسَيُكْرِمُهُ بِإِحْدى ثَلاثٍ، أُبَيِّنُ ذَلِكَ مِنَ الْحَديثِ النَّبَوِيِّ الشَّريفِ.

وَلِذَلِكَ عَلَيَّ أَنْ أُكْثِرَ مِنَ الدُّعاءِ؛ لِأَنَّهُ يُقَوِّي صِلَتي بِاللهِ تَعالى، وَيُشْعِرُني بِاللهِ بَاللهِ تَعالى، وَيُشْعِرُني بِاللهِ مَنَى الشَّدائِدَ.

وَلِلدُّعاءِ آدابٌ يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَحَلَّى بِها، مِنْها:

(١) أَنْ أَرْفَعَ يَدَيَّ عِنْدَ الدُّعاءِ



أَنْ أَتَحَرَّى أَوْقاتَ إِجابَةِ الدُّعاءِ:

- في سُجودي في الصَّلاةِ.
  - بَيْنَ الْأَذانِ وَالْإِقامَة.
    - عِنْدَ نُزولِ الْمَطَرِ.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ في سُنَنِهِ.

### أَتَعَلَّمُ وَأُرَدِّدُ

دُعاءَ الصَّباحِ (أَصْبَحْنا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، لا شَريكَ لَهُ، لا إِلهَ إِلاً اللهُ وَإِلَيْهِ النُّسُورُ)

وَدُعاءَ الْمَساءِ (أَمْسَيْنا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، لا شَريكَ لَهُ، لا إِلهَ إِلَّهُ وَالْحَمْدُ لِلهِ، لا شَريكَ لَهُ، لا إِلهَ إِلَّا هُو وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ)



قالَ اللهُ تَعالَى ﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعِنَى أَنَّ أَشَكُرَ نِعُتَكَ ٱلَّتِى أَنْحَمْتَ عَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَكُ وَأَدْخِلِني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ ﴾ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَكُ وَأَدْخِلِني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ ﴾ (سورةُ النَّمْلِ، الْآيَةُ ١٩)

١- أَكْتُبُ الدُّعاءَ الَّذي دَعا بِهِ سُلَيْمانُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
 ٢- ما الْخُلُقُ الَّذي أَسْتَفيدُهُ مِنْ دُعاءِ سُلَيْمانَ عَلَيْهِ السَّلامُ في حَياتي؟

# أَخْتَبِرُ مَعْلُوماتي

|   | ١ – لِماذا يَلْجَأُ الْمُسْلِمُ إِلَى اللهِ تَعالَى بِالدُّعاءِ: |
|---|------------------------------------------------------------------|
| • | – f                                                              |
| • | ب– – ب                                                           |

٢ - أَذْكُرُ أَدَبَيْنِ مِنْ آدابِ الدُّعاءِ.

٣ - أَتَأُمَّلُ الصُّورَ الْآتِيَةَ، وَأَسْتَنْتِجُ مِنْها وَقْتَ إِجابَةِ الدُّعاءِ:





٤ - أُرَدُّ دُعاءَ الصَّباحِ وَدُعاءَ الْمَساءِ غَيْبًا.

تلاوَةٌ وَتَجُويدٌ الدَّرْسُ السَّابِعُ وَالْعِشْرِونَ السَّابِعُ وَالْعِشْرِونَ

# سورَةُ الْمُرْسَلاتِ الْآياتُ الْكريمَةُ (٢٥ – ٩٥)

#### أَتْلُو وَأُطَبِّقُ

# أَلْفِظُ جَيْدًا ﴿ كِنَاتًا ﴾، ﴿ بِشَرَدٍ ﴾، ﴿ جَالَتُ ﴾

قَالَ اللهُ تَعَالَى:

أَلَمْ نَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحُيَاءً وَأَمُواتًا ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَمِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ۞ وَيُلِّ يَوْمَ بِذِلِّهُ كَذِّبِينَ ۞ ٱنطَلِقُواْ إِلَى مَا كُنتُم بِهِ مِ ثُكَذِّبُونَ ۞ ٱنطَلِقُوۤاْ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ اللَّاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ اللَّهِ إِنَّهَا رَرِي بِشَرِر كَالْقَصْرِ اللَّهُ كَانَّهُ وَجِمَالَتُ صُفْرٌ اللَّهِ وَيُلِّ يَوْمَ إِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ اللَّ هَنَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ اللَّهُ وَلَا يُؤَذَنُ لَهُمْ فَيَعُتَذِرُونَ اللَّهُ وَيُلِّ يَوْمَيِذٍ لِلْهُ كَذِّبِينَ ١٤ هَا لَهُ مُ ٱلْفَصْلِّ جَمَعُنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ١٤ فَإِن كَانَ لَكُوكِيُدُ فَكِيدُونِ ۞ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِأَمُكَذِّبِينَ ۞ إِنَّ ٱلْكُتَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ ۞ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشُتَهُونَ ۞ كُمُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيكًا بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ تَجْنِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَيُـلُ يَوْمَ بِذِلَّامُ كَذِّ بِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم تُجْرِمُونَ ۞ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَـرُكَعُونَ ۞ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ۞ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ

# أُقَوِّمُ تَعَلُّمي وَأَداثِي

• أُكْمِلُ الْفَراغاتِ الْآتِيَةَ بِما هُوَ مُناسِبُ:

١ - عَلامَةُ الْإِقْلابِ في الْمُصْحَفِ هِيَ (.....)، وَتَكُونُ فَوْقَ النُّونِ السَّاكِنَةِ.
 ٢ - وَرَدَ الْإِقْلابُ في الْآياتِ الْكريمَةِ السَّابِقَةِ في مَوْضِعَيْنِ، هُما: ........
 وَ ..........

### أَنْذَكُرُ

الْإِقْلابُ هُو: قَلْبُ النُّونِ السَّاكِنَةِ أَوِ التَّنْوِينِ مِيمًا مَعَ وُجودِ الْغُنَّةِ إِذَا جَاءَ بَعْدَهَا حَرْفُ الْبَاءِ.

# التَّلاوَةُ الْبَيْتِيَّةُ

أَرْجِعُ إِلَى الْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ، وَأَتْلُو الْآيَاتِ الْكَرِيمَةَ (٩-١٢) مِنْ سُورَةِ التَّخْرِيم، وَأُطبِّقُ أَحْكَامَ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنُوينِ الَّتِي تَعَلَّمْتُها.



# زُكاةُ الْفِطْر



سَمِعَتْ فاطِمَةُ في الْإِذاعَةِ الْمَدْرَسِيَّةِ إِعْلانَ اللَّجْنَةِ الدِّينِيَّةِ عَنْ زَكاةِ الْفِطْرِ، فَسَأَلَتْ مُعَلِّمَةُ: هِيَ يا بُنَيَّتِي صَدَقَةُ يُخْرِجُها فَسَأَلَتْ مُعَلِّمَةُ: هِيَ يا بُنَيَّتِي صَدَقَةُ يُخْرِجُها الصَّائِمُ مِنْ طَعامٍ أَوْ قيمَتِهِ في نِهَايَةِ شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ. وَسَأَحَدُّثُكِ -إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالى - عَنْ بَعْضِ أَحْكامِها.

# أُوَّلًا: مَعْنى زَكاةِ الْفِطْرِ

مِقْدارٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الطَّعامِ، أَوْ قيمَتُهُ، يُخْرِجُهُ الْمُسْلِمُ في شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ.

# ثانِيًا: حُكْمُ زَكاةِ الْفِطْرِ وَمِقْدارُها

أَوْجَبَ الْإِسْلامُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِم، يُخْرِجُها لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكينِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ مِنَ الزَّوْجَةِ وَالْأَوْلادِ وَالْوالِدَيْنِ، فَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا

# مِنْ شَعيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ الْمُعْدِ، ذَكَرٍ أَوْ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ الْمُعْدِينَ)(١).

وَمِقْدَارُ زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِن غَالِبِ طَعَامِ أَهْلِ الْبَلَدِ، تَمْرًا أَوْ قَمْحًا أَوْ أَرُزَّا، أَوْ ذُرَةً، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ قِيمَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ نَقْدًا؛ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ.

وَيَقُومُ مَجْلِسُ الإِفْتَاءِ بِتَحْدَيدِ مِقْدَارِ زكاةِ الْفِطْرِ مِنَ النُّقُودِ سَنَوِيًّا

# ثَالِثًا: وَقْتُ إِخْراجِها

يَحْرِصُ الْمُسْلِمُ عَلَى إِخْراجِ زَكاةِ الْفِطْرِ في أُواخِرِ شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ، وَيُفَضَّلُ إِخْراجُها في آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضانَ قَبْلَ صَلاةِ الْعيدِ، وَلا يَصحُّ تَأْخيرُها إلى ما بَعْدِ صَلاةِ الْعيدِ.

### أَتَأْمَّلُ الْحَدِيثَ الشَّريفَ

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال: (فَرَضَ رَسُولُ اللهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرةً لِلصَّائِم مِنَ اللَّغُو وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَساكينِ، فَمَنْ أَدَّاها قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبولَةُ، وَمَنْ أَدَّاها بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدقة مِنْ الصَّدقة مِنْ الصَّدقة مِنَ الصَّدقة مِنْ الصَّدقة الصَّدقة مِنْ الصَّدَقة مِنْ الصَّدَ الصَّدة مَنْ الصَّدَقة مِنْ الصَّدَقة مِنْ الصَّدَة مُنْ الصَّدَة مَا مُنْ الصَّدَقة مِنْ الصَّدَة مَنْ الصَّدَقة مِنْ الصَّدَة مِنْ الصَّدَقة مِنْ الصَّدَقة مِنْ الصَّدَقة مِنْ الصَّدَقة مِنْ الصَّدَقة مِنْ الصَّدَة مِنْ الصَّدَاتِ الْعَلْمُ الْعَرْمُ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَلْمُ الْعَامِ الْع

أَسْتَخْرِجُ الْحِكْمَةَ مِنْ مَشْروعِيَّةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ.

# أَتَعَلَّمُ

الصَّاعُ: مِكْيالٌ يُساوي ٢,١٧٦ كغم



### أتعلّم

اللَّغْوُ: هُوَ الْكَلامُ اللَّغْوُ: هُو الْكَلامُ الَّذي لا فائِدَةَ مِنْهُ. الرَّفَثُ: هُوَ الْكَلامُ الْقَبيخ.

- (١) أَخْرَجَهُ الْبُخارِيُّ في صَحيحِهِ.
  - (٢) أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوَدَ فَيْ سُنَنِهِ.



# زُكاةُ الْفِطْر



سَمِعَتْ فاطِمَةُ في الْإِذاعَةِ الْمَدْرَسِيَّةِ إِعْلانَ اللَّجْنَةِ الدِّينِيَّةِ عَنْ زَكاةِ الْفِطْرِ، فسَأَلَتْ مُعَلِّمَتُها قائِلَةً: ما زَكاةُ الْفِطْرِ؟ قالَتِ الْمُعَلِّمَةُ: هِيَ يا بُنَيَّتي صَدَقَةٌ يُخْرِجُها الصَّائِمُ مِنْ طَعامٍ أَوْ قيمَتِهِ في نِهَايَةِ شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ. وَسَأَحَدِّتُكِ —إِنْ شاءَ اللهُ تَعالى — عَنْ بَعْضِ أَحْكامِها.

# أُوَّلًا: مَعْنى زَكاةِ الْفِطْرِ

مِقْدارٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الطَّعامِ، أَوْ قيمَتُهُ، يُخْرِجُهُ الْمُسْلِمُ في شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ.

# ثانِيًا: حُكْمُ زَكاةِ الْفِطْرِ وَمِقْدارُها

أَوْجَبَ الْإِسْلامُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِم، يُخْرِجُها لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكينِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ مِنَ الزَّوْجَةِ وَالْأَوْلادِ وَالْوالِدَيْنِ، فَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ مَا قَالَ: (فَرَضَ رَسولُ اللهِ عَلَيْ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا

# 

وَمِقْدارُ زَكاةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِن غَالِبِ طَعامِ أَهْلِ الْبَلَدِ، تَمْرًا أَوْ قَمْحًا أَوْ أَرُزَّا، أَوْ ذُرَةً، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَيَجوزُ إِخْراجُ قِيمَةِ زَكاةِ الْفِطْرِ نَقْدًا؛ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لِلْفُقَراءِ.

وَيَقُومُ مَجْلِسُ الإِفْتاءِ بِتَحْديدِ مِقْدارِ زكاةِ الْفِطْرِ مِنَ النُّقودِ سَنَوِيًّا

# ثَالِثًا: وَقْتُ إِخْراجِها

يَحْرِصُ الْمُسْلِمُ عَلَى إِخْراجِ زَكاةِ الْفِطْرِ في أُواخِرِ شَهْرِ رَمَضانَ الْمُبارَكِ، وَيُفَضَّلُ إِخْراجُها في آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضانَ قَبْلَ صَلاةِ الْعيدِ، وَلا يَصحُّ تَأْخيرُها إلى ما بَعْدِ صَلاةِ الْعيدِ.

# أَتَأْمَّلُ الْحَدِيثَ الشَّرِيفَ

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال: (فَرَضَ رَسولُ اللهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرةً لِلصَّائِم مِنَ اللَّهْ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَساكينِ، فَمَنْ أَدَّاها قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَساكينِ، فَمَنْ أَدَّاها بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِي فَهِي زَكَاةٌ مَقْبولَةً، وَمَنْ أَدَّاها بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدقاتِ) (٢).

أَسْتَخْرِجُ الْحِكْمَةَ مِنْ مَشْروعِيَّةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ.

# أَتَعَلَّمُ الصَّاعُ: مِكْيالٌ يُساوي الصَّاعُ: مِكْيالٌ يُساوي ٢,١٧٦ كغم



### أَتَعَلَّمُ

اللَّغْوُ: هُوَ الْكَلامُ اللَّغُو: هُو الْكَلامُ الَّذي لا فائِدَةَ مِنْهُ. الرَّفَثُ: هُوَ الْكَلامُ الْقَبيخ.

- (١) أَخْرَجَهُ الْبُخارِيُّ في صَحيحِهِ.
  - (٢) أَخْرَجَهُ أَبو داودَ في سُنَنِهِ.

# أَخْتَبِرُ مَعْلُوماتي

- ١ أُبِيِّنُ مَعْنى زَكاةِ الْفِطْرِ.
- ٢ أَمْلَأُ الْفراغَ في ما يَأْتي:
- أ حُكْمُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
- ب- مِقْدَارُ زَكاةِ الفِطْرِ .....
- ٣ أَكْتُبُ كَلِمَةَ (يَجوزُ) أَمامَ السُّلوكِ الصَّحيحِ، وَكَلِمَةَ (لا يَجوزُ) أَمامَ السُّلوكِ غَيْرِ الصَّحيحِ في كُلِّ مِنَ الْمَواقِفِ الْآتِيَةِ:
  - أ ( ) أُخْرَجَ رَجُلٌ زَكَاةً فِطْرِهِ كيلو غرامًا واحِدًا مِنَ الْقَمْح.
    - ب- ( ) أُعْطى حازِمٌ زَكاةَ فِطْرهِ لِزَوْ جَتِهِ.
- ج- ( ) أُخْرَجَ يَحْيى زَكَاةَ الْفِطْرِ نَقْدًا في آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ.

تلاوَةٌ وَتَجُويدٌ الدَّرْسُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرِونَ التَّاسِعُ وَالْعِشْرِونَ

أَحْكَامُ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنُوينِ (الْإِخْفَاءُ)

|             | سَّاكِنَةِ وَالنَّنُوينِ | أَحْكَامَ النُّونِ ال | أُتَّذَكُرُ السَّالِ |
|-------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
|             |                          |                       |                      |
| الْإِخْفاءُ |                          |                       |                      |

### ألاحظ

الْكَلِماتِ الَّتي تَحْتَها خَطُّ في الْآياتِ الْكَريمَةِ الْآتِيَةِ، وَأَكْتُبُها في الصَّـنْدوقِ الْمُجاور:

| 3 | ﴿ قَالُواْ تِلْكَ إِذًا كُرَّةً خَاسِرَةً ﴾ (سورَةُ النَّازِعاتِ، الْآيَةُ ١١) ﴿ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كَانَةً ١٢) ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَنَ تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِرِثُ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | (سورَةُ الْجِنِّ، الْآيَةُ ٥)                                                                                                                                                                        |
|   | ﴿ لِنَفْتِنَهُمُ فِيهِ وَمَن يُعُرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِهِ عِيسُلُكُهُ عَذَابًا                                                                                                                         |
|   | صَعَدًا ﴾ (سورَةُ الْجِنِّ، الْآيَةُ ١٧)                                                                                                                                                             |

سَمِعْتُ أُسْتاذي يَقْرَأُ (إِذاً كَرَّةٌ): (إِذَ نُكِرَّةٌ)، فَلَفَظَ التَّنْوينَ نُونًا غَيْرَ تَامَّةٍ مَعَ غُنَّةٍ مَعْ حَرْفِ الْكافِ، وَمِثْلُها (لَّنْ تَقولَ): (لَّنْتَقولَ).

أُلاحِظُ أَنَّهُ جاءَ بَعْدَ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوينِ أَحَدُ الْحُروفِ (ك، ت، ذ، ص)، وَقَدْ نَطَقَ أُسْتاذي النُّونَ السَّاكِنَةَ وَالتَّنْوينَ بَيْنَ الْإِظْهارِ وَالْإِدْغامِ مَعَ بَقاءِ الْغُنَّةِ.

### أَتَعَلَّمُ

الْإِخْفاءُ: هُوَ نُطْقُ النُّونِ السَّاكِنَةِ أَوِ التَّنُوينِ بَيْنَ الْإِظْهارِ وَالْإِدْعَامِ مِنْ دُونِ تَشْديدٍ، مَعَ بَقاءِ الْغُنَّةِ، إِذا جاءَ بَعْدَها أَحَدُ حُروفِ الْإِخْفاءِ.

مَعْلُومَةٌ إِثْرَائِيَّةٌ

يَكُونُ الْإِخْفاءُ في كَلِمَةٍ واحِدَةٍ أَوْ كَلِمَتَيْنِ.

### أُسْتَخْرِجُ

حُروفَ الْإِخْفاءِ بَعْدَ أَنْ أَحْذِفَ حُروفَ الْإِظْهارِ وَالْإِدْعَام وَالْإِقْلابِ:

| خ | ح | 5 | ث | ت | ب | f        |
|---|---|---|---|---|---|----------|
| ص | m | س | j | ) | ذ | ٤        |
| ق | ف | غ | ع | ظ | ط | ض        |
| ي | 9 | ۵ | ن | ٩ | J | <u>ئ</u> |

| <br><b>6</b> | ٢        | <b>6</b> | 6 | 6أ | بِنَّةُ: | الْإظهارِ   | أُحْرُفُ | * |
|--------------|----------|----------|---|----|----------|-------------|----------|---|
| <br>6        | <b>،</b> | ٥        | ζ | ي  | بنتة:    | الإدْعَامِ  | أُحْرُفُ | * |
|              |          |          |   |    | :        | الْإِقْلابِ | حَرْ فُ  | * |

\* إِذَنْ، حُروفُ الْإِخْفَاءِ خَمْسَةَ عَشَرَ حَرْفًا، هِيَ الْحُروفُ المُتَبَقِّيَةُ بَعْدَ حُروفِ الْإِظْهارِ وَالْإِدْغام وَحَرْفِ الْإِقْلابِ.

حُروفُ الْإِخْفَاءِ هِيَ الْحُروفُ الَّتِي وَرَدَتْ في أُوائِلِ كَلِماتِ هذا الْبَيْتِ: صَافَ إِنَا كُلِم إِجَاد شَخص قلد سَما

دم طيباً زاد فلي تلقي ضع ظالماً

### أَتَدَرَّبُ

# أَنْطِقُ الْإِخْفاءَ كَما تَعَلَّمْتُهُ

| التَّنُوينُ         |                                   |  |                     | النُّونُ        |           |
|---------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------|
| حَرْفُ الْإِخْفَاءِ | لا يَكُونُ إِلَّا في كَلِمَتَيْنِ |  | في كَلِمَتَيْنِ     | في كَلِمَةٍ     | الرَّقْمُ |
| ص                   | ريحاصرضرا                         |  | أَنْ صَدُّوكُمُ     | ٱلأنصار         | ١         |
| ذ                   | سِرَاعًا ذَالِكَ                  |  | اً إِن ذُكِرُ ثُم   | ءَأَنذَرُتَهُمْ | ۲         |
| ث                   | قَوْلًا ثَقِيلًا                  |  | مِن شَمَرَةٍ        | مَّنثُورًا      | ٣         |
| خ                   | 3,545                             |  | أنكان               | يَنكُثُونَ      | ٤         |
| ح                   | فَصَارُ جَمِيلُ                   |  | وَمَن جَاهِدَ       | فأنْجينا        | 0         |
| ش                   | بَأْسِشَدِيدٍ                     |  | إِنشَآءَ            | مَّنشُورٍ       | ٦         |
| ق                   | سَمِيعٌ قَرِيبٌ                   |  | مِنقَبُلُ           | فَأَنْقَذَكُم   | ٧         |
| س                   | تجاًلاسَلَمًا                     |  | مِن سَيِّعَا يَكُمُ | مِنسَأْتُهُ     | ٨         |

| ٥ | كأتًا دِهَاقًا       |
|---|----------------------|
| ط | كَثَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ |
| j | صَعِيدًا زَلَقًا     |
| ف | خَالِدًا فِيهَا      |
| ت | جَنَّاتٍ بَجُدرِی    |
| ض | قَوْمًا ضَا آيِّينَ  |
| ظ | قَوْمِ ظَامُوۤاْ     |

| أُن دَعَواْ        | أندادًا       | ٩  |
|--------------------|---------------|----|
| وَإِن طَآبِفَتَانِ | فأنطَلَقُولُ  | ١. |
| مِّن زَوَالٍ       | نَنزِيلَ      | 11 |
| مِن فَوْقِ         | لَانْفَضُّولُ | ١٢ |
| وَمَن تَابَ        | مُّننَهُونَ   | ۱۳ |
| وَمَن ضَلَّ        | مَّنْضُودِ    | ١٤ |
| مَنظُامِ           | ينظرون        | 10 |

# سورَةُ الثَّازِعاتِ الْآياتُ الْكَريمَةُ (١-٤)

أُتْلو وَأُطَبِّقُ

أَلْفِظُ جَيِّدًا ﴿ فَٱلْتُدَبِّرَتِ ﴾، ﴿ أَوِنَّا ﴾، ﴿ لَـرُدُودُونَ ﴾، ﴿ إِذَا كُرَّةُ ﴾.

بِسَدِ مِلْنَهِ الرَّمْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنَ الرَّاحِفَةُ وَالنَّنِ عَتِ عَرَقًا فَ وَالنَّنِ عَلَى وَالنَّنِ عَلَى الرَّاحِفَةُ فَالنَّاحِفَةُ فَالنَّاحِفَةُ فَالْكَ وَمَ الرَّاحِفَةُ فَالنَّاحِفَةُ فَالنَّاحِفَةُ فَالنَّاعِ عَلَى الرَّاحِفَةُ فَالْكَ وَمُونِ فَالْكَ وَمُونِ فَالْكَ الْمَالِمُ الْمَالِمَ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِمِي وَالْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

### أُقَوِّمُ تَعَلُّمي وَأَداثِي

أَتْلُو سُورَةَ النَّازِعاتِ، ثُمَّ أَسْتَخْرِجُ مِنْها أَمْثِلَةً عَلى الْإِخْفاءِ في كَلِمَةٍ وَفي كَلِمَةٍ وَفي كَلِمَةٍ وَفي كَلِمَةً لَيْ الْإِخْفاءِ في كَلِمَةٍ وَفي كَلِمَةً لَيْ الْإِخْفاءِ في كَلِمَةً وَفي كَلِمَةً لَيْ الْإِخْفاءِ في كَلِمَةً وَفي كَلِمَةً لَيْ الْإِخْفاءِ في كَلِمَةً وَفي كَلِمَةً لَيْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ

| الْإِخْفَاءُ | التَّنُوينُ | النُّونُ السَّاكِنَةُ |
|--------------|-------------|-----------------------|
|              |             |                       |
|              |             |                       |
|              |             |                       |
|              |             |                       |
|              |             |                       |



أَرْجِعُ إِلَى الْمُصَحَفِ الشَّريفِ (سورَةِ الْجِنِّ)، ثُمَّ:

١- أَتْلُو الْآيَاتِ الْكُريمَةِ مِنْ (١-٩)، مُراعِيًا أَحْكَامَ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوينِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوينِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوينِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنُوينِ السَّاكِنَةِ وَالتَّانُوينِ السَّاكِونَةِ وَالتَّانُ وَاللَّالَّالَةِ وَاللَّالِينَ السَّاكِنَةِ وَالتَّانُوينِ السَّاكِونَةِ وَالتَّانُوينِ السَّاكِونَةِ وَالتَّانُ وَالسَّاكِونَةِ وَالتَّانُوينِ السَّاكِونَةِ وَالتَّانُوينِ السَّاكِونَةِ وَالْتَلْمَالُولِينِ السَّاكِونَةِ وَالتَّانُولِينِ السَّاكِونَةِ وَالتَّانُولِينِ السَّاكِونَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالَّالَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِيلُولِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِيلَالِينَ

٢- أَسْتَخْرِجُ مِثَالًا عَلَى أَحْكَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنُوينِ، وَأُدَوِّنُها في دَفْتَري.



صَلاةُ الْعيد

### أصل

أصِفُ ما أُشَاهِدُ في الصُّورةِ:



### أَقْرَأُ وأَتَعَلَّمُ

عَنَ أَنسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ وَلِأَهْلِ الْمَدينَةِ يَوْمانِ يَلْعَبونَ فَيْهِما فَي الْجاهِلِيَّةِ، فَقالَ: (قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبونَ فَيهِما في الْجاهِلِيَّةِ، وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِما خَيْرًا مِنْهُما: يَوْمُ النَّحْرِ، وَيَوْمُ الْفِطْرِ)(١). وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِما خَيْرًا مِنْهُما: يَوْمُ النَّحْرِ، وَيَوْمُ الْفِطْرِ)(١). للمُسْلِمينَ عِيدانِ، هُما:

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ في سُنَنَهِ الْكُبْرِي.

# أُوَّلًا: حُكْمُ صَلاةِ الْعيدِ وَوَقْتُها

عَدُ الْفَطْرِ: يَأْتِي بَعْدَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي أُوَّلِ يَوْمِ مِنْ شَهْرِ شَوَّالٍ. وَعِدُ الْفُطْرِ: يَأْتِي بَعْدَ صَوْمِ شَهْرِ شَوَّالٍ. رَمَضَانَ فِي أُوَّلِ يَوْمِ مِنْ شَهْرِ شَوَّالٍ. وَعِيدُ الْأَصْحَى: يَأْتَكِي بَعْدَ وُقو فِ رَبِّ اللهِ وَعِبادَةِ الْخُجَّاجِ بِعَرَفَةَ فِي الْيَوْ الْعاشِر مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَةِ، وَهُو يَوْمُ النَّحْرِ. شَهْرِ ذِي الْحِجَةِ، وَهُو يَوْمُ النَّحْرِ.

صَلاةُ الْعيدِ سُنَّةُ أَكَدَها الرَّسولُ عَلَيْلِيْ، وَأَمَرَ بِأَدائِها في الْعيدَيْنِ؛ تَقَرُّبًا إلى اللهِ تَعالى، وتَعْظيمًا لعبادة الصِّيامِ وَعِبادة الْحَجِّ، وَفَرَحًا بِهِما.

يَنْدَأُ وَقْتُ صَلاةِ الْعيدِ بَعْدَ طُلوعِ شَمْسِ يَوْمِ الْعيدِ بِثُلُثِ ساعَةٍ تَقْريبًا، وَيَنْتَهي قَبْلَ صَلاةِ الظَّهْرِ بِقَليلٍ.

### أُفَكِّرُ

نَهِي رَسُولُ اللهِ عَيْظِي عَنْ صِيامَ الْعيدَيْنِ، بَيِّنْ سَبَبَ ذلك؟

### ثانِيًا: سُنَنُ صَلاةِ الْعيدِ

يُفَضَّلُ أَداءُ صَلاةِ الْعيدِ في السَّاحاتِ الْعامَّة أَوْ خارِجَ الْمَدينَةِ؛ لِيَجْتَمِعَ أَكْبَرُ عَدَدِ مِنَ الْمُسْلِمين وَيَشْهَدوا الصَّلاةَ.

وَمِنَ السُّنَنِ قَبْلَ صَلاةِ الْعيدِ:

١ - الإغْتِسالُ وَالتَّطَيُّبُ.

٢ - لُبْسُ الْجميلِ مِنَ الثِّيابِ.

٣ - الْإِكْثارُ مِنَ التَّكْبيرِ في الطَّريقِ إِلَى الْمُصَلَّى.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُالإمِامُ أَحْمَدُ في مُسْتَندِهِ.

### أُفَكِّرُ

يُسَنُّ قَبْلَ الْخُروجِ إِلَى صَلاةِ عيدِ الْفِطْرِ أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُ تَمَراتٍ.

# ثَالِثًا: أَتَعَلَّمُ كَيْفِيَّةَ أَداءِ صَلاةِ الْعيدِ

صَلاةُ الْعيدِ رَكْعَتانَ مِنْ غَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، يُوحَدِّيهِ مَا الْمُسْلِمُ كَما يُودَّي أَيَّ رَكْعَتَيْنِ، يُوحَدِّيهِ مَا الْمُسْلِمُ كَما يُودَّي أَيَّ رَكْعَتَيْنِ، وَلَكِنَّهُ يُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبيراتٍ بَعْدَ تَكْبيرةِ الْإِحْرامِ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يُكَبِّرُ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يُكَبِّرُ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبيراتٍ عَدا تَكْبيرةِ القيام.

الْصَاعَةُ الْمُصَلِّي بَيْنَ كُلِّ تَكَبْيرَةٍ مِنَ يَقُولُ الْمُصَلِّي بَيْنَ كُلِّ تَكَبْيرَةٍ مِنَ الْمُصَلِّي بَيْنَ كُلِّ تَكَبْيرَةٍ مِنَ

يقول المصلي بين كل تحبيره مِن التَّكْبيراتِ: سُبْحانَ الله، وَالْحَمْدُ للهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَاللهُ أَكْبَرَ.

وَ بَعْدَ الْإِنْتِهَاءِ مِنَ الصَّلاةِ يَخْطُبُ الْإِمامُ في النَّاسِ خُطْبَةً، كَخُطْبَةِ الْجُمعَةِ.

# هٰ نشاطُ

أَفُرِّقُ بَيْنَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ وَصَلاةِ الْعيدِ مِنْ حَيْثُ: ١- التَّكْبيراتُ في الرَّكْعَةِ الْأُولِي وَالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. ٢- وَقْتُ الْخُطْبَةِ.



# أُخْتَبِرُ مَعْلُوماتي

# ١- أُكْمِلُ الشَّكْلَ الْآتِيَ:

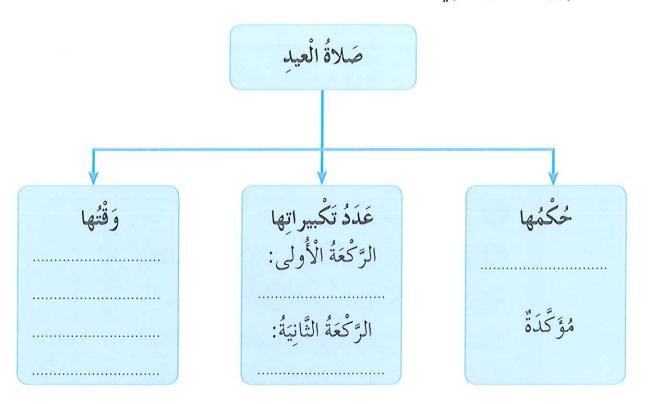

- ٢- لِماذا تُؤُدَّى صَلاةُ الْعيدِ في السَّاحاتِ الْعامَّةِ.
- ٣- أَكْتُبُ (صَحيحٌ) إِذا كَانَ الْمَوْقِفُ صَحيحًا، وَ(خَطَأُ) إِذا كَانَ غَيْرَ صَحيحٍ:
   أ (.....) ذَهَبَ زِيادٌ إِلَى صَلاةِ الْعيدِ بِثيابِ مُتَّسِخَةٍ.
- ب- (.....) أَدَّى عاطِفٌ صَلاةَ الْعيدِ، وَأَكْثَرَ مِنَ التَّكْبيرِ وَذِكْرِ اللهِ
  - ج- ( ..... ) صامَ خالِدٌ الْيَوْمَ الثَّانِيَ مِنْ عيدِ الْأَضْحي.
    - هـ ( .... ) صَلَّتْ مُنى الْعيدَ وَاسْتَمَعَتْ لِلْخُطْبَةِ.

تلاوَةٌ وَتَجُويدٌ وَحفظ الدَّرْسُ الْحادي وَالثَّلاثونَ الْحادي وَالثَّلاثونَ

سورَةُ النَّازِعاتِ الْآياتُ الْكَرِيمَةُ (َه ١ –٣٣)

### أَتْلو وَأُطَبِّقُ

أَلْفِظُ جَيِّدًا ﴿ نَادَنَهُ ﴾، ﴿ فَأَرَنَهُ ﴾، ﴿ فَأَرَنَهُ ﴾، ﴿ فَحَنْهَا ﴾، ﴿ دَحَنْهَا ﴾ قالَ اللهُ تَعالى:

هَلُ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَى ٓ

إِذَ نَادَنَهُ رَبُّهُ مِ إِلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى الْأَدَهُ إِلَى فِرَعُونَ إِنَّهُ مِلَغَىٰ الْ فَقُلُ هَلَ الْكَارِيَ الْحَالَةُ مَنَى اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

# أُقَوِّمُ تَعَلُّمي وأَداثِي

• أَتْلُو الْآيَاتِ الْكُرِيمَةَ مِنْ سُورَةِ النَّازِعاتِ، ثُمَّ أَسْتَخْرِجُ مِثَالًا عَلَى أَحْكَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنُوينِ، وَأُدَوِّنُها في دَفْتَري.

# التَّلاوَةُ الْبَيْتِيَّةُ

أَرْجِعُ إِلَى الْمُصْحَفِ الشَّريفِ (سورَةِ الْجنِّ)، ثُمَّ:

١- أَتْلُو الْآيَاتِ الْكريمَةَ مِنْ (١٠ - ١٧)، مُراعِيًا أَحْكَامَ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوينِ
 الَّتى تَعَلَّمْتُها.

٢- أَسْتَخْرِجُ مِنَ الْآياتِ الْكريمَةِ مِثالًا عَلى كُلِّ مِنْ أَحْكامِ: الْإِظْهارِ، وَالْإِخْفاءِ،
 وَالْإِدْغَام، وَالْإِقْلابِ.

ُ تلاوَةٌ وَتَجْويدٌ وَحفظ الدَّرْسُ الثَّاني وَالثَّلاثُونَ الثَّاني وَالثَّلاثُونَ

**سورَةُ الثَّازِعاتِ** الْآياتُ الكَريمَةُ (٣٤–٤٦)

أُتْلو وَأُطَبِّقُ

أَلْفِظُ جَلِّدًا ﴿ ٱلطَّآمَـٰتُ ﴾، ﴿ وَبُرِّزَتِ ﴾، ﴿ أَيَّانَ ﴾، ﴿ مُننَهَا ﴾ قَالَ اللهُ تَعالى:

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ هَا يَعْمَ يَتَذَكَّ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ هَ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ هَ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ هُوَءَارُ ٱلْجَيَوة وَبُهَى وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمَ هِى ٱلْمَافُىٰ هُ وَأَمَّا مَن طَغَىٰ هُ وَءَارُ ٱلْجَيَوة الْدُنْيَا هَ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةُ هِى ٱلْمَافُى فَا مَن مَقَامَ رَبِّهِ مِ وَنَهَى اللهُ فَاللهُ وَعُلَى فَإِنَّ ٱلْجُنَّةُ هِى ٱلْمُأْوَى هُ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ مِ وَنَهَى اللهُ فَاللهُ وَعُلَى فَإِنَّ ٱلْجُنَّةُ هِى ٱلْمُأْوَى هُ وَاللهَاعَةِ النَّامَة فَى اللهَ وَعُلَى اللهَ وَاللهَ اللهُ وَعُلَى اللهَ وَعُلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعُلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعُلَى اللهُ وَعُلَى اللهُ وَعُلَى اللهُ وَعُلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعُلَى اللهُ وعُلَى اللهُ وعُلَى اللهُ اللهُ وعُلَى اللهُ وعُلَى اللهُ وعُلَى اللهُ وعُلَى اللهُ وعُلَى اللهُ اللهُ وعُلَى اللهُ اللهُ وعُلَى اللهُ وعُلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

# أُقَوِّمُ تَعَلَّمي وَأَداثِي

• أَتْلُو الْآيَاتِ الْكَرِيمَةَ مِنْ سُورَةِ النّازِعاتِ، ثُمَّ أَسْتَخْرِجُ خَمْسَ كَلِماتٍ تَحْوي أَتْلُو الْآيَاتِ الْكَريمَةَ مِنْ مَخْرَجِ الشَّفَتَيْنِ، وَأُدَوِّنُها في دَفْتَري.



- ١- أَرْجِعُ إلى الْمُصْحَفِ الشَّريفِ (سورَةِ الْجنِّ)، ثُمَّ:
- أَتْلُو الْآيَاتِ الْكَرِيمَةَ مِنْ (١٨ ٢٨)، مُراعِيًا أحكامَ النُّونِ السَّاكِنَةِ
   وَالتَّنُوينِ التي تَعَلَمْتُهَا.
- ب- أَسْتَخْرِ جُ عَلامَةً مِنْ عَلاماتِ الْوَقْفِ وَرَدَتْ في سورَةِ الْجِنِّ، وَأَذْكُرُ مَعْناها.
- ٢ أَنْقُلُ إِلَى دَفْتري الشَّكْلَ الْآتي، وَأَسْتَذْكِرُ مَا دَرَسْتُهُ مِنْ أَحْكَامٍ، وَأَمْلُؤُهُ بِهَا.

| أَحْرَفُ الْإِدْغَامِ هِيَ:       | أَحْرَفُ الْإِظْهَارِ هِيَ:                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| نِ السَّاكِنَةِ<br>نُوين<br>نُوين | أَحْكَامُ النُّو<br>أَحْرَفُ الْإِخْفاءِ هِيَ: |
| حَرْفُ الْإِقْلابِ هُوَ:          |                                                |
|                                   |                                                |

